







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# تراتاتا

سلسلة كتب تصدرها دار الأسين بإشراف الدكتور يوسف زيدان ، تُعنى بنشر الأعسال الأصبلة في مجال التراث العربي، عما لم يسبق نشره من أعال تراثية محققة أو مؤلفة ؛ وتراعى السلسلة فيا يصدر عنها من كتب ، القواعد العلمية الرصينة ، المعمول بها في مجال التأليف والتحقيق التراثى الجاد

#### ★ صدر منما ★

- التراث المجهول

للدكتور / يوسف زيدان (تأليف)

- حديقة الحقيقة ، لسنائي

للدكتور/ إبراهيم الدسوقي شتا (ترجمة)

- حقيقة العبادة عند محى الدين بن عربى للدكتور / كرم أمين أبو كرم ( تاليف )

- ابن القطاع الصقلي

للدكتور/ أحمد محمد عبد الدايم (تأليف)

- الفكر الصوفي

للدكتور/ يوسف زيدان (تأليف)

- حي بن يقظان

للدكتور/ يوسف زيدان (دراسة وتحقيق)

- ديوان ابن الصباغ الجذامي

د. محمد زكريا عناني/د. أنور السنوسي (تحقيق)

- شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربى ، الجيل

للدكتور/ يوسف زيدان (دراسة وتحقيق)

- النسادرات العينيسة لعبسد السكريم الجيسال مع شرح النابلسي

للدكتور/ يوسف زيدان (تحقيق)

بنسلة المتراقعة فاخا الزند فيذ هب جفاة وأما من ينفع الناس فينعك في الزين



القاهرة: ٧ شارع رامز من شارع منصور (محطة مترو أنفاق سعد زغلول) عرف : ٣٩٠٠١٣٠ ف : ٣٩٠٠١٣٠ ص . ١١٥١١ العسنسبسة ١١٥١١ العسنسبسة ١١٥١١ العسنسبسة درويش) الزقازيق (خلف قاعة سيد درويش) الهسرم - تليفون : ١٩٤١٩٩٩ العسنسبسة ١١٥١١ العسنسبسة ١١٥١١ العسنسبسة المورية مصر العربية

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ولا يجوز إعادة طبع أو اقتباس أي جزء منه بدون إذن كشابي من الناشر

> الطبعة الأولى 1819هـ – 1999م

رتم الإيداع ١٩٩٨/١٥٢٠١ ISBN: 977-279-221-4

التنفيذ الطباعي : دار الأمين للطباعة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثراثثنا

ابن عَرَبِي، الجِسنِ لِي مِنْ عِيْمِ مِنْ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ عِيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ عِيْنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْمِيلِيْلِيْلِيلْمِلْمِلْمِلْلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي

> د کانگیا نوز کانگیانی ایک کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کانگیانی کان میرانگیانی کانگیانی کانگیانی







فى محل الإهداء: ..... كُولاً الكَثَائِفُ مَا عُلِمَتِ اللَّطَائِفُ، وَلَوْلاً آتَارُهَا مَا عُلِمَتِ اللَّطَائِفُ، وَلَوْلاً آتَارُهَا مَا ظَهَرَ مَنَارُهَا .. ومَنْ خَبَتْ نَارُهُ ، انْهَدَّ مَنَارُهُ (عبد القادر الجيلاني)



## 

من النادر - والممتع- أن نجد عملاً واحداً ، يجمع بين اثنين من كبار الصوفية في تاريخ الإسلام: ابن عربي ، الجيلي .. وكما هو معروف ، فكلاهما بلغ في التصوف شأواً عظيماً ، وترك ما لاحصر له من مؤلفات تستلفت أنظار متذوقي التصوفي ودراسي الأدب. وهما يعبران في نصوصهما عن رؤية صوفية عميقة للكون، ويستخدمان لغة خاصة ، آسرة ، ساحرة ببكارتها .. فماذا سنجد ، حين تلتقي الرؤيتان ، وتلتحم لغتان راقيتان ؟!

كنتُ قد بدأتُ في تحقيق شرح الجيلي على فتوحات ابن عربي منذ سنوات طويلة، أظنّها ثمانية ؛ وكلما قطعت فيه أشواطاً، وقفتُ متردّداً في نشره على الناس .. نظراً لما في النصِّ من قضايا ، أقل ما توصف به ، أنها متفرّدة وخطيرة ! فأقول في نفسي : وماذا يعود على الناس اليوم، حين نطرح قضايا كهذه ، من شأنها إثارة الجدل بين المتحمّسين للصوفية والناقمين عليهم ؟

ومرت السنونُ في انشغالي ببحوث وتحقيقات تراثية أحرى، أقبل خطراً وأكثر تلبيةً لمقتضيات ثقافتنا المعاصرة .. وبين حينٍ وآخر، أقلب صفحات شرح الجيلي ، ثم انقلب عنه .

ولما جاء أوانُّ بروز الكتاب، كانت الدوافع على إخراجه قد تكتَّفت عندى .. لأمور ، منها : انتشار موجةٌ من الطبعات الرخيصة لكتب الصوفية، ومن بينهم ابن عربي والجيلي . وقد احتشدت في تلك الطبعات الأخطاء،

وغابت الهوامش المفسّرة والتعليقات ، مما يزيد تلك القصايا التي أشفقت منها خطورة تتمثل في تعميق سوء فَهْمِ النصّ. كذلك ، فالمستشرقون قد اعتنوا فعلاً بالرّاث الصوفي، واهتموا بابن عربي والجيلي ، فنظروا في أعماطما، وقدموا عنها بحوثاً تعبّر عن وجهة نظرهم هم ؛ فإذا ببعضنا يتبنّى وجهة النظر تلك، وينظر لة اثنا بعيون استشراقية .. وأخيراً ، لأننى بعد طول تأمّل، وحدت أن إخفاء جانبٍ معين من الرّاث ، لن يعود بنفع على ورثته. فلا بد من استعراضٍ وافٍ بكافة تجليات الفكر العربي ، لنرى الماضي بنظرة شاملة، واعية بكل الجوانب ، ومن بين تلك الجوانب : الفلسفة الصوفية .

وهكذا أقدمت على إخراج هذا النص محقّقاً -والقلب فيه ما فيه - تلافياً لإمكان خروجه مشوّهاً على يد مرتزقة التراث، ومحاولةً لفهم حانب مهم من حو نب الذات بعيداً عن النظرة المستعارة من الآخر الغربي .. واستكمالاً لعملية الكشف عن منظومة الفكر العربي .

وعبد الكريم الجيلى في هذا الكتاب، يقدِّم تصوفاً يمتزج برؤية فلسفية عميقة، وإن شئت قلت: فلسفة مشوبة بنزعة صوفية حارفة. وقد أمعن الجيلى في هذا الجانب، حتى كاد يغلق بابه أمام من جاءوا بعده .. ففي تاريخ التصوف، لم يأت بعد الجيلى متصوف فيلسوف له نفس المذاق والعمق ، وكل الذين اصطنعوا أسلوبه من بعده، عيال عليه. لكن التصوف ذاته استمر ، إما بجهود شرح كالنابلسي أعادوا طرح قضاياه ، أو بأحوال مشايخ كالبكرى اهتموا ية ية المريدين وإشاعة حرارة الدين في النفوس المتَّجهة من الخلق إلى الحق.

ربعد .. فها هو شرح مشكلات الفتوحات يُنشر لأول مرة، مزوَّداً يبعض المقتطفات من باب الأسرار في الفتوحات المكية . بعدما بذلنا جهد الطاقة وصدق السعى ، لإخراج النصوص محقَّقة ، مضبوطة ، مفسَّرة .. وعسانا

نكون قد أضفنا للمكتبة العربية المعاصرة ، كتاباً فيه الكثير من التصوف، والفلسفة ، والأدب . أما ما سوف تُفسر عنه قراءة المطالعين له، فذلك ما نتركه للأيام .

وها هى الطبعة الثانية من الكتاب ، تأتى بعد ست سنوات من صدور طبعته الأولى ، التى لاقت فى وقتها تقديراً طيباً ، وكانت من أكثر الإصدارات انتشاراً وتوزيعاً . . ونهباً وتزويراً وتصويراً ! وقد حاولنا أن تكون هذه الطبعة أكثر من سابقتها دقةً وتصويباً وتحريراً .

وا لله الموفق .

يوسسف زيسدان الإسكندرية في أكتوبر ١٩٩٨م. الموافسق جمادي الثاني ١٩٩١هـ.



الشينخان

ابن عربي ، الجيلي

والكتسابان

الفتوحات ، الشرح



تشتمل الصفحات التاليات على دراسة موحزة ، نتعرض فيها لبعض النقاط التى تُسهم فى قراءة النص المحقق قراءة أكثر وعياً وفهماً .. فنتوقف عند ابن عربى، وكتابه الفتوحات ، وبابه التاسع والخمسين بعد الخمسمائة، وهو البابُ الجامع الذى جعله ابن عربى بعنوان : باب الأسرار .. كما نتوقف عند الجيلى ، وشرحه للفتوحات وبابها المعنون بالأسرار .

#### ابنُ عَرَبِي

هو شيخ الصوفية الأكبر: محيى الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد بـن المحمد بـن المحمد بـن الشهير بابن عربى (١) .. وُلد في مَوْسية بـالأندلس يوم الإثنين ١٧ رمضان سنة ٥٦٠، وتوفى ليلة الثانى والعشرين من ربيع الآخر سنة ٣٨٠ هجرية، بدمشق .. ودفن بسفح جبل قاسيون .

ولايمكن أن نضع ترجمة كاملة لابن عربى، فحياته الزاخرة، ومعات الصفحات التي كتبها عنه المؤرخون والدارسون ، يجعلان عملية الترجمة له هنا أمراً يضيق عنه المقام . لذا، فسنكتفى ببعض الإلماحات الموجزة عنه، تاركين المحال لمن رغب فى مزيدٍ من التعرف إلى الرجل وأعماله، لأن يرجع إلى مصادر ترجمة ابن عربى والبحوث الحاصة بتصوفه (٢) .

<sup>(</sup>١) حرت العادة في المشرق العربي بالإشارة إلى الشيخ الأكبر بلقب ابن عربي بـدون ألـف ولام، تمييزاً له عن الفقيه ابن العربي الذي يتفق معه في الاسم واللقب.

<sup>(</sup>۲) جمع الدكتور صلاح الدين المنجد كثيراً من مظان ترجمة ابن عربى في مقدمته لكتاب اللبر الشمين في مناقب الشيخ محيى المدين وأضاف إليها عققو سير أعلام النبلاء المزيد عند ترجمة الشمين في مناقب الشيخ محيى المدين وأضاف إليها عققو سير أعلام النبلاء المزيد عند ترجمة النهبي له (بحلد ۲۳ هامش صفحة ٤٨) وبخصوص البحوث المعاصرة حول ابن عربي وتصوفه، يمكن الرجوع إلى ما كتبه لفيف من الأساتذة ، في الكتاب التذكاري الذي صدر في الذكرى الموية لابن عربي (القاهرة ١٩٦٩).

ستا ابن عربى فى بيت علم، ودرس علوم الديس مى لشبونة و أشبيلية وزار قرطبة ومصر وبيت المقلس ومكة وبغداد وبلاد الروم، ثم استقرَّ مى دمشق حتى ليلة وفاته .

وتلقى الشيخ الأكبر التصوف، وسلك طريق الولاية ، على يد شيخه أبسى مدين الغوث أحد كبار صوفية المغرب العربى ، وكان يعيش بمدينة بجاية واشتهر بها كصوفى جليل القدر ، ورويت عنه كرامات كثيرة .. والراجح أن ابن عربى التقى به وهو فى طريقه لتونس سنة ، ٥٩ هجرية، فتعلّق به تعلّق المريد بالشيخ ، وظل يذكره ويحكى وقائعه فى معظم مؤلفاته، ومنها الفتوحات المكية .. وسوف تقابلنا فى النص المحقق بعض عبارات أبى مدين التى يرويها ابن عربى . وتوفى الشيخ أبو مدين سنة ٩٧ هجرية، وبقى ابن عربى مخلصاً كل الإخلاص لذكراه، و لم يتحدث عن شيخ من معاصريه بهذه الحرارة وهدا التقدير، اللذين تحدّث بهما عن أبى مدين الغوث (١) .

وبعد ترقّبه في سماء الولاية ، ظل ابن عربي موضوعاً للجدل حول صحة عقيدته وسلامة مذهبه. وكان أول مَنْ أثار هذا الجدل ، الفقيه جمال الدين بن الخياط اليمني، الذي كتب مسائل في كتاب أرسله إلى العلماء في بلاد الإسلام، فكتب العلماء ردودهم عليها، وشنّعوا على مَنْ يعتقدها، فلما شنّعوا ، صرّح بأنها اعتقادات ابن عربي .. ويذهب الفيروزابادي صاحب القاموس – وهو من أكبر المدافعين عن ابن عربي – إلى أن ابن الخياط ذكر في مسائله عقائد زائفة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين ، وليست من آراء ابن عربي في شئ. ثم يقول : وما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القح ، الذين لاحظ لهم في

<sup>(</sup>۱) د. عبد الرحمن بدوى : أبو مدين وابن عربى (الكتاب التذكارى لمحيى الديس ابس عربى) ص

شرب المحققين، وأما جمهور العلماء والصوفية فقد أقروا بأنه إمامُ أهل التحقيق والتوحيد. (١) ولايزال الخلافُ يدور حول عقيدة ابن عربى، حتى وصل الأمر، اليوم، إلى مناقشة هذه القضية في مجلس الشعب المصرى! وهو مجلس نصفه من العمال والفلاحين .. ولا أدرى حقاً ، من أين تتأتى لهؤلاء القدرةُ على السباحة في بحار ابن عربى ، أو التحليق في مجراته الشاسعة ؟

ترك ابن عربى مائتين وواحداً وخمسين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة ، حسبما ورد فى إجازة كتبها سنة ٦٣٢ هجرية (٢) . أو خمسمائة كتاب على حد قول عبد الرحمن جامى فى نفحات الأنس أو أربعمائة على ما ذكره الشعرانى فى اليواقيت والجواهر . وقد رصد له بروكلمان نحواً من مائة وخمسين مؤلفاً باقياً فى الخزائن الخطية ، نُشر منها إلى اليوم قرابة الستين (٣) . . وكان ابن عربى - كما يقول الدكتور أبو العلا عفيفى - قد أحاط بالتراث الفلسفى الإسلامي إحاطة تامة، لكنه لم يشغل نفسه بالتأليف فى الفلسفة ، إلا من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض ما يوافق أو يخالف روح مذهبه. ولكن شغله الشاغل كان التأليف فى التصوف الذى وقف كل علمه على خدمته، وقد بدأ التاليف فى التصوف منذ دخوله الطريق، وسار فى التأليف على نهج تدريجيّ، فكتب أولاً الكتب والرسائل الصغيرة حول موضوعات خاصة، مثل

The state of the s

<sup>(</sup>۱) انظر اليواقيت والجواهر في علوم الشميخ الأكبر للشعراني ۱۰/۱ .. وقد وضع الفيروز آبادي كتاباً يرد فيه هجوم ابن الخياط على ابن عربي، وجعله بعنوان: الاغتباط عمالجة ابن الخياط .

<sup>(</sup>۲) قام الدكتور. أبو العلا عفيفى بنشرها فى مجلة كلية الآداب ، حامعة الإسكنلرية ، المجلد الشامن (سنة ١٩٥٤) .. ويقول الأستاذ عباس عَزَّاوى إنه رأى فى عزائن استنبول وسائل فى أسماء مؤلفات ابن عربى (عيى الدين بن عربى وغلاة التصوف ، الكتاب التذكارى ، ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) د. عفیفی : ابن عربی فی دراساتی (الکتاب التذکاری) ص ۲۱.

كتاب التدبيرات الإلهية الدى وصعه في المملكة الإنسانية ، و كتباب مواقع النجوم الدى وصعه في إرشاد السالك للطريق الصوفي ، ورسالة الخلوة التي وضعها فيما يجب على المريد في خلوته، وكتاب عنقاء مغرب الذى وضعه في الولاية؛ ورسائل أخرى قصيرة وضعها في تفسير بعض الآيات القرآنية، أو بعث بها إلى أصدقائه استجابة لطلب منهم ، أو رداً على أسئلتهم .. وفي الشطر الثاني من حياة ابن عربي، وهو الشطر الذى قضى معظمه بدمشق وبعضه .كمة، ظهر إنتاجه الناضج الخصب في التصوف، ومنها كتابه فصوص الحكم الذى يمثل خلاصة مذهب ظل يضطرب في نفسه -كما يقول الدكتور عفيفي - نحواً من ربعين عاماً. فلما ظهر الفصوص سنة ١٢٧ هجرية، أذهل المسلمين وأثبار مي نفوسهم الحيرة والشك، كما أثبار الإعجاب والتقدير . ولم يكن ظهور الرئيسية الفصوص بحرد طفرة لم يسبق لها تمهيد، فقد مَهَد ابن عربي للأفكار الرئيسية فيه بمؤلفاته الصغرى، ولكن أعظم تمهيد له، كان بكتابه : الفتوحات المكية (١)

## الفُتو حَاتُ الـمَكُّيَّةُ

من الصعب قبول ما يدكره الدكتور عفيفى - وهو واحدٌ من أفضل دارسى ابن عربى - حول الصلة بين فصوص الحكم و الفتوحات المكية حيى يجعل من الفتوحات تمهيداً للفصوص . فهو رأى خاطئ من عدة وجوه، أولها أن ابن عربى كتب الفتوحات بعد الفصوص ! فتاريخ خروج فصوص الحكم هو ٦٢٧ هجرية ، أما الفتوحات فقد كتبها ابن عربى بخطه مرتين ، الأولى

<sup>(</sup>۱) د. عفيفى . الفتوحات المكية لحيى الدين بن عربى (مقال بسلسلة ترات الإنسانية - المحلد الأول) ص ١٦٠

سنة ٦٢٩ هجرية، والأخرى سنة ٦٣٦ هجرية (۱) ، وكلا التاريخين تبال لكتابين الفصوص فكيف يكون التالى تمهيداً للسابق ؟ وبالوجه الشانى، فإن الكتابين يعكسان روح ابن عربى بشكل متقارب، ويعبران عن رؤيته الخاصة، فلا يمكن مثلاً أن نتبع تطور أفكار ابن عربى من الفصوص إلى الفتوحات وإجمال الفصوص بل الفارق الأساسى بين الكتابين هو تفصيل الفتوحات وإجمال الفصوص لافكار ابن عربى . فهو فى الفصوص يوجز القول فيما أسهب فى تفصيله بالفتوحات، وتلك ظاهرة متكررة فى مؤلفات المسلمين ، ويضيق المجال هنا عن استعراض أمثلتها الكثيرة .. ومن هنا يصعب قبول فكرة أن الفتوحات تمهيد الفصوص . وثمة وحة آخر يقدح فى رأى الدكتور عفيفى، وهو طبيعة عملية التأليف عند ابن عربى، فالشيخ الأكبر لم يكن على هذا النحو من العقلانية والمنطقية فى جهده التأليفى ، بل كان يكتب بحسب ما تفيض به نفسه ويتوجّه إليه قلبه – ناهيك عما يذكره فى الكتابين من أنهما كُتبا بمدد إلهي (۲) – وفى هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية التي تجعله هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية التي تجعله هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية التي تجعله هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية التي تجعله عقده لكتاب الفصوص .موسوعة صوفية هائلة كالفتوحات.

وتعدُّ الفتوحات المكية من أشهر النصوص الصوفية في الإسلام، بل لعلها

<sup>(</sup>۱) انظر نماذج مخطوطات الفتوحات التى قلمها د عثمان يحيى فى مقدمة تحقيقه للفتوحات (الهيئة العامة للكتاب – السفر الأول) وتوجد النماذج نفسها – وعليها تاريخ الانتهاء من الكتاب – فى مقالة د . عفيفى السابقة ، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) يقول ابن عربى فى مقدمة الفصوص ما نصه: أما بعاء فيإنى رأيت رسول الله على ، فى مبشرة أريتها فى العشر الآخر من المحرم سنة ۲۲۷ بلمشتى ، وبياره كتاب فقال: هذا كتاب فصوص الحكم ، خاره واخرج به إلى الناس ينتفعون به . فقلت: السَّمْع والطاعة .. وفى الفتوحات المكية الكثير من العبارات التى تشير إلى أن: الحق تعالى ، يُملى لنا على لسان ملك الإلهام، جميع ما نسطره ..

الأشهر على الإطلاق . وسبب تسميتها بهذا الاسم ، يفصح عنه ابن عربى قائلاً : كنت نويت الحج والعمرة (١) ، فلما وصلت إلى أم القسرى – مكة – أقام الله سبحانه وتعالى في خاطرى ، أن أعرف الولى بفنون من المعارف عنسا تطوافى في بيته المكرم .

وهناك عبارات كثيرة في الفتوحات تشير إلى أن الشيخ الأكبر كان يكتب فتوحاته بإلهام إلهي ، لا عن تقليم للغير أو تفكير شخصي. يقول ابس عربي في الباب ٤٨ : إعلم أن توتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ، ولا عن نظر فكرى، وإنما الحق تعالى يملى لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره، وقد نذكر كلاماً بين كلامين ، لا تعلَّق له بما قبله، ولا بما بعده، وذلك شبيه بقوله سبحانه وتعالى الوحافظوا علسي الصلوات والصلاة الوسطى بين آيات طلاق ونكاح وعدَّةِ ووفاء . ويقول في الباب ٣٦٧ : وليس عندنا بحمد الله تعالى تقليد إلا للشارع الله . ويقول في الباب ٣٦٥ : وإعلم أن جميع ما أتكلُّم به فسي مجالسي وتصاليفي إنما هو حضرة القرآن وخزائنه، فإنني أعطيت مفاتيح الفهم والإمداد منه، كل ذلك حتى لا أخسر ج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه . ويقول في الباب ٣٦٦ : إن جميع ما أكتب في تآليفي ليس عن روَّية ، وإنما هو نفتْ في روعي على ياد ملك الإلهام . ويقول في الباب ٣٧٣ : جميع ما كتبته وأكتبه في هذا الكتاب ، إنما من إملاء الهي والقاء رباني، أو نفث ووحاني في روح كياني ، كـل ذلـك بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهم، لا بحكم الاستقلال . .

<sup>(</sup>١) بدأ ابن عربي رحلته المكية سنة ٩٨ ه هجرية، وظل يكتب الفتوحمات خملال ثممانٍ وثلاثين سنة.

تقع الفتوحات مى ٣٧ سفراً ، بحسب سنحة قونية التى خطّها ابن عربى بيده سنة ١٢٩٣ هجرية . وقد طُبعت فى مصر مرتين ، الأولى سنة ١٢٩٣ هجرية ، ومنـ سنوات ، قرابة عشرين، بدأ هجرية ، والأخرى سنة ١٣٢٩ هجرية .. ومنـ سنوات ، قرابة عشرين، بدأ الدكتور عثمان يحيى تحقيق الفتوحات المكية فى أسفار صـدر منها حتى اليـوم ١٧ سفراً ، ولا يُتوقّع اكتمالها خلال عشرين سنة قادمة !

يقول الدكتور عفيفى: يكاد من المستحيل وصف كتاب الفتوحات من حيث مادته بأكثر من أنه موسوعة ضخمة في العلوم الدينية والتصوف وعلوم الأوائل. وهو عرض شامل للثقافة الدينية، والناظرون في هذا المنجم الفني الحافل يستخلصون الكثير عما أودع فيه من ثمين العناصر، كلل بحسب منزعه ومشربه (۱) .. ويقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني: إعلم يا أخى أنني طالعت من كتب القوم مالا أحصيه، وما وجدت كتاباً أجمع لكلام أهل الطريق، من كتاب الفتوحات المكية (۲) .. وفي وصف الفتوحات مالاحصر له من عبارات التبحيل التي قالها الصوفية المتأخرون عن ابن عربي (۳) .

وقد قامت عدة أعمال صوفية حول الفتوحات .. فقد المتصرها الشعراني في كتابٍ بعنوان لواقع الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية (٤) ثم اختصر المختصر مرة ثانية ، وجعله في كتابٍ بعنوان الكبريت

<sup>(</sup>١) د. عفيفي : الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربي ، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الشعراني : الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر ، المقلمة.

<sup>(</sup>٣) انظر قائمة المؤلفات التي انتصرت لابن عربي ، في مقالمة عباس عزاوى : ابن عربي ٠٠ ص ١٤٧

<sup>(</sup>٤) توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتباب بدار الكتب المصوية (رقم ١٤٦ بحاميع / تصوف) بعنوان: سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية

الأحمر من علوم الشيخ الأكبر ونسج عبد القادر بن قضيب البان على منوالها كتاباً بعنوان الفتوحات المدنية وهو كتاب مدحه شيخ الإسلام ابن زكريا بقوله (من الطويل):

لُتُوحَاتُ شَيْخِي غَادةٌ مَلاَئِيَّةٌ

كَسَتْهَا نَفِيسَاتُ العُلُومِ مَلاَبِسَا

فسلا عَجَبِ لَـوْ تَشْتَهِيهَا نُفُوسُنا

وأبْحَاثُهَا أَبْدَتْ إِلَيْنَا نَفَائِسَا

فَلُّلُّهِ دَرُّ الشَّيْخِ ، أَكْبَر عَصْرِهِ

بِأَنَفْ اسِبِهِ لاَزَالَ يُحسِّي الْجَسَالِسسا(١)

بَابُ الأسْسرَارِ

تتألُّف الفتوحات المكية من ٥٦٠ باباً، والباب الأخير منها يبدو كملحق

<sup>(</sup>١) المحبى : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر (القاهرة ١٢٨٢ همجرية) ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. عفيفي : ابن عربي في دراساتي (الكتاب التذكاري) ص ٢٥.

Michel Chodkiewicz: The Futuhat Makkiyy and ther Commentators. (\*)

هده الموسوعة الصوفية ، فهو عبارة عن مجموعة وصايبا للمريبد ، قبد لاتتصل ببقية الأبواب اتصالاً مباشراً، وقد طُبع هذا الباب طبعة مستقلة مؤخراً بعنوان الوصايا(۱) .

أما من حيث الوحدة العضوية لأبواب الفتوحات فالباب ٥٥٥ هو خدام تلك الأبواب. وقد جعله ابن عربى بعنوان في معرفة أسوار وحقائق من منازل عنتلفة (٢)، وقال في مقدمته (١): إن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة، والسبروق اللامعة ، والأحوال الحاكمة، والمقامات الراسخة ، والمعارف اللانية، والعلوم الإلهية ، والمنازل المشهودة، والمعاملات الأقلسية ، والأذكار المنتجة ، والمخاطبات المبهجة، والنفات الروحية، والقابلات الروعية ، وكل ما يعطيه الكشف ، ويشهد له الحق الصرف ضمّنت هذا الباب ، جميع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب وهكذا يشير لنا ابن عربي بأن هذا الباب التاسع والخمسين و خمسمائة الكتاب وهكذا يشير لنا ابن عربي بأن هذا الباب التاسع والخمسين و خمسمائة – الذي عُرف بباب الأسرار – هو خلاصة الفتوحات .

وهدا الجزء من الفتوحات ، أو خلاصتها ، يعدُّ من وجهة النظر الصوفية اية من آيات البيان الصوفى الرائع ، وهو يبلغ فى النضج التعبيرى درجة لايكاد يلحق بها بصُّ صوفى آخر . . وقد تركزت فيه خصائص كتابات ابس عربى على محو لامثيل له ، مما يجعلنا نتوقف بعض الشئ عند تلك الخصائص

\* أول ما يظهر من خصائص التعبير الصوفى في باب الأسرار هو طابع الرمزيه والإيجاز اللفظى الشديد .. فعلى سبيل المثال، حين يريد ابن عربي أن

<sup>(</sup>١) نشرته مؤسسة الأعلمي ببيروب

<sup>(</sup>٢) ابن عربي الفتوحات المكية (دار الكتب العربية) ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. ص ٣٢٧

يصوِّر حال الصوفى الذى يقبل على ربه، وكيف يفارق هذا الصوفى الدنيا بهمَّته، فلا يصير له مطلب إلا الله. يرمز لهذا الإقبال على الله، بطرق الباب. ويرمز لتخلية النفس عن شواغل الدنيا ، بالفراق .. فيقول : الطارق مُفارق !

\* والحناصية الثانية تقوم على الأولى ، إذ أن اتصاف نصِّ ابن عربى بهذا القدر من الإيجاز والرمزية ، يجعله أهلاً لما حصر له من تأويلات ومضامين تنتجها المستويات المتعدِّدة لقراءة النص . فهى كتابةٌ تحمل ما لاحصر له من أوجه ومعان ، وبإمكان القارئ للنصِّ الذي سنقرأه بعد قليل ، أن يلاحظ على سبيل المثال - تلك المستويات الدلالية والتأويلات التي علَّقنا بها على قول الشيخ الأكبر : نزول الحمام يقيد الأقدام !

\* كما يكشف النص الصوفى فى باب الأسوار عن طريقة ابن عربى الخاصة فى التضمين، فهو يمزج كلامه بالألفاظ القرآنية بطريقة مشيرة، تجعل المطالع يتردّد بقوة بين المراد القرآنى الذى تحتّمه دلالة السياق فى الآيات، وبين مراد ابن عربى حين وضع ألفاظ الآيات فى سياقه المبتكر . وهذه الخاصية تظهر فى نصوص ابن عربى بشكل عام، لكنها لاتبدو بمثل هذا القدر من مهارة التضمين وبلاغة التركيب اللذين نراهما فى هذا الباب من الفتوحات .

\* كما تظهر خاصية قريبة من السابقة، لكنها تعتمد على النقول الصوفية، حيث نرى في الباب استخداماً بارعاً لعبارات الصوفية السابقين على الشيخ الأكبر، فهو يضمها إلى كلامه بنوع فريد من التناص المذى تتخذ فيه العبارات الصوفية المأثورة، دلالة تختلف، وقد تكون أعمق، عما كان يريده قائلها الأول. ويمكن الرجوع، كمثال لذلك، إلى توجيه ابن عربى الباهر لعبارة شيخه أبى مدين: المريد مَنْ يجد في القرآن ما يريد.

\* وفى إطار الخصائص السابقة ، تظهر مى بصوص الباب سمية أسلوبية وبلاغية مميزة ، هى الولع بالجناس فنجد ابن عربى ينظم إشاراته مى عبارات سجعية حرسيَّة الإيقاع، فيقول صلصلة الجوس ، عين همحة الفرس ولنا على هذا القول تعليقٌ وتأويل ، اثبتناه في هوامش التحقيق.

\* وخاصية أسلوبية أخرى ، تتمثل في سعى ابن عربي إلى اللغة ذات البكارة. فهو ينفض عن اللفظ كل التراكمات الدلالية السابقة عليه، ويرجع إلى الجذور الاشتقاقية للألفاظ، ليعيد تركيبها في إطار حديد يتفجّر فيه اللفظ المستخدم بدلالات حديدة ، ومفتتحاً مرحلة حديدة من المراحل التي تطوّرت خلالها اللغة الصوفية (١) .

\* وفي الألفاظ أيضاً، تظهر خاصية فريدة لانجدها قبل ابن عربي. هي شغفة باستغلال المعاني ذات اللفظ الواحد، وهي ظاهرة تُعرف عدد المستغلير باللغة بـ: ما يتفق لفظه ويختلف معناه. لكن ابن عربي، الذي يرجع للجدور اللفظية ، استطاع أن يستحدم هذه العملية بشكل فريد، وبأمثلة لانراها عند غيره .. فمن ذلك استغلاله لتشابه ألفاظ (الحرب / المحاريب) و (الضرر / الضارة) وغير ذلك .

\* كما يكشف النصُّ عن خاصية شهيرة في أسلوب ابن عربي، وهي الإستخدام المتكرر لقضايا علم الكلام والفلسفة والفقه. وهو استخدام خاص يقوم فيه ابن عربي بتفريغ القضية من مفاهيمها السابقة ، ويتوجه بها محومفهوم جديد يخدم مراميه .

<sup>(</sup>١) بخصوص اللغة الصوفية وتطورها ، انظر كتابنا

المتواليات: دراسات في التصوف (الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٩٩٨) .

.. تلك هى أهم خصائص لغة ابن عربى كما ظهرت لنا فى عبارات الباب ٥٥٩ من كتابه الفتوحات وهو الباب ، كان موضوع شرح عبد الكريم الجيلى .

#### الجيلسي

هو قطبُ الدين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى ولد أول محرم سنة ٧٦٧ هجرية ببغداد ، ورحل إلى فارس والهند والجزيرة العربية ومصر وفلسطين، شم استقر في بلاد اليمن حتى وفاته بمدينة زبيد سنة ٨٢٦ هجرية .

وفى بلاد اليمن التقى الجيلى بأفراد مدرسة صوفية كبيرة ، على رأسها شيخه شرف الدين الجيرتي المتوفى ٨٠٦ هجرية ، وقد تعلق الجيلى بهذا الشيخ على نحو قريب من تعلق ابن عربى بأبى مدين، فذكره كشيراً فى كتبه، ولم يقل عن شخص آخر أنه شيخه .. وقد ألف الجيلى قصائد عديدة فى مدح شرف الدين الجيرتى .

<sup>(</sup>١) صدرت طبعته الأولى ضمن سلسلة أعلام العوب عن الهيئة المصرية العامة للكتباب (القاهرة ١٩٨٨) وأعيد طبع في بيروت .

<sup>(</sup>٢) صدرت طبعته الثانية ضمن سلسلة تواثنا (دار الأمين ١٩٩٨).

ويهمنا هنا أن نلفت النظر إلى ذلك الخلط الذى يقع دائماً بين عبد الكريم الجيلى ، والإمام عبد القادر الجيلانى .. فمع أن كلاهما يُعرف بالجيلى والجيلانى ، إلا أن الإمام عبد القادر سابق على الجيلى بقرنين من الزمال أو أكثر ، فقد توفى ببغداد سنة ٢٥ هجرية . ولكى نخرج من هذا التشابه بين الرجلين فى المشرب واللقب ، اعتدنا أن نشير إلى الإمام عبد القادر بلقب الجيلانى وإلى عبد الكريم بلقب الجيلى حيث أن الأول يُنسب إلى جيلان نفسها، أما عبد الكريم فينسب لأهلها الذين أقاموا ببغداد، وقد حرت عادة المؤرِّ حين بإطلاق لقب جيلانى على مَنْ هو منتسب لجيلان، وإطلاق لقب جيلى على مَنْ عو منتسب لجيلان، وإطلاق لقب موضوع على مَنْ عوضوع بحثى للماحستير، وكان موضوع بحثى للماحستير، وكان الجيلانى موضوع بحثى للماحستير، وكان الجيلانى موضوع بحثى للدكتوراه ا

ترك عبد الكريم الجيلى قرابة الثلاثين كتاباً ورسالة ، إلى جانب قدر كبير من القصائد الصوفية التى نامل قريباً فى جمعها بديوان واحد .. وأهم كتبه وأكثرها شهرة وتداولاً هو الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر وهو كتاب فى جزئين ، حاول الجيلى أن يجعل منه دائرة معارف صوفية فلسفية، وأضفى عليه منهجية فى عرض الموضوعات - وهى سمة لانجدها فى فتوحات ابن عربى وزوده بتعريف دقيق للمصطلحات .. لكن الكتاب امتاز أيضاً برمزية ثقيلة ، ومبهمات لفظية ، مما لا يجعل قراءته عملاً سهلاً .

وأضخم كتب الجيلى من حيث الحجم هو القاموس الأعظم والناموس الأقدم في معرفة قَدْر النبي الله وهو يقع في أربعة وأربعين جزءاً، معظمها اليوم مفقود ، والباقي لايزال مخطوطاً، ومن أجزاء هذا الكتاب :

\* لموامع البرق الموهن.

- \* روضات الواعظين.
- \* قاب قوسين وملتقى الناموسين.
  - \* لسان القلر بنسيم السَّحَر.
- \* سرُّ النور المتمكِّن في معنى قوله ﴿المؤمن مرآة أخيه﴾
  - شمس ظهرت لبدر.

ومن وراء ذلك، للجيلى مجموعة مؤلفات أخرى متنوعة الأحجام والقيمة، وكلها - كمؤلفات ابن عربى - مقصورة على التصوف دون غيره من العلوم والفنون.. ومن تلك التآليف: الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن المناظر الإلهية، غنية أرباب السماع وكشف القناع عن وجوه الاستماع، إنسان عين الجود، كشف الستور عن مُخارات النور، مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب، أمهات المعارف وجنة المريد والعارف، المملكة الربانية المودعة في النشأة الإنسانية، بحر الحدوث والقدم وموجد الوجود والعدم، عيون الحقائق في كل ما يحمل من علم الطرائق، حقيقة الموجود والعدم، عيون الحقائق في كل ما يحمل من علم الطرائق، حقيقة المخائق التي هي للحق من وجه ومن وجه للخلائق.. وقد وردت إشارات إلى بعض هذه الكتب في شرح الجيلي للفتوحات.

## شُرْحُ الْفُتُوحَاتِ

فى التراث العربى أشكالٌ متنوعة من الشروح ، فهناك الشرح على طريقة (قال .. أقول) وهو يعتمد على إيراد العبارة الأولى من الفقرة المشروحة ، مسبوقة بلفظ قال ثم بيانها وشرحها ، مسبوقاً بلفظ أقول وهي طريقة تجعل

النص الشارح لاينقل النص المشروح بكامله. وهناك شرح الفقرة الذى يعمد فيه الشارح إلى الإشارة إلى الفقرات الأصلية بعبارة مثل قوله .. إلى قوله .. دون أن يذكر نص الفقرات التي يشرحها ، وهي طريقة لاتستخدم إلى في شروح النصوص فائقة الشهرة ، مما لا يحتاج معه لإيراد النص المشروح ؛ أو النصوص ذات الحجم الكبير ، مما يعسر معه إيراد المشروح. وهناك الشوح المنووج الذي يورد فيه الشارح كلمات النص الأصلي داخل فقرات الشرح، وأيا الممزوج الذي يورد فيه الغالب إلا عند شرح النصوص الصغيرة الحجم .. وأيا ما كان من شكل الشرح، فالغالب على الشروح ، هو شعور الشارح بأنه أقل منزلة من المؤلف ، أو هو منه بمرتبة التلميذ والتابع ؛ وهي مسألة ضمنية لا تذكرها الشروح ، بل تظهر بين ثناياها بشكل أو بآخر .. هذه المسألة ، لا تظهر عند الجيلي !

أراد الجيلى أن يشرح الفتوحات التى وصفها فى مقدمة شرحه بأنها:
أعظم الكتب المصنفة فى هذا العلم – التصوف – نفعاً ، وأكثرها لعجائبه
جمعاً، وأجلها إحاطة ووسعاً.. لكنه لاحظ أن ابن عربى : لم ينزل يتكلم فى
هذا الكتاب عن حقائق الأشياء ، حتى آل به الأمر إلى الإسهاب والإطناب
.. ثم لاحظ أن ابن عربى : صرّح بأنه جمع معانى العلوم المبسوطة فى
الكتاب، وجعلها مرموزة فى الباب التاسع والخمسين بعد الخمسمائة..
فعمد إلى هذا الباب ، قاصداً بشرحه : حَلّ جميع مشكلات الكتاب ..

و لم يعتبر الجيلى نفسه مجرد شارح للكتاب، و لم يَرَ في نفسه أقل من ابن عربى ، فهو أولاً وأخيراً يريد - بنص قوله- أن : يمنح عباد الله شرباً من عباب المعارف ، ويظهر هم حلاوة العلم بترتيب الحكمة والآلاء والعوارف . . لهذا لم يجد الجيلى حَرَجاً في مخالفة آراء بن عربى، وفي انتقاد ما ذهب إليه

الشيخ الأكبر ، وفي وصف صاحب الفتوحات بأنه سها عن بعض الحقائق التي يذكرها هو في شرحه .. بل إن الأمر وصل بالجيلي لدرجة توجيه مقاصد ابن عربي وألفاظه ، إلى حيث يرى هو ويريد!

وهكذا يضعنا شرح الجيلى أمام اثنين من كبار الأولياء ، كلاهما يشعر بتفرده واستقلاله ، وكلاهما يرى فى نفسه الإنسان الكامل فى عصره ، هى المرتبة القصوى فى الطريق الصوفى . . خاصةً أن الجيلى كتب هذا الشرح -كما سنرى - بعد أن قطع شوطاً طويلاً فى طريق الولاية ، ونضج فى التأليف الصوفى ؛ فالشرح ، ليس من مؤلفاته المبكرة ، بل هو من أواخر أعماله.

ونظراً لشعور الجيلى بالاستقلال أمام ابن عربى - وهو استقلالٌ فى الحقيقة: غير تام - فهو لم يتلوّن فى شرحه بألوان ابن عربى، كما نرى مثلاً عند النابلسى حين يشرح آثار السابقين عليه، بل يسير الجيلى فى الشرح بحسب آرائه هو، ويخالف أحياناً آراء ابن عربى ، ويصحّحها! ولذا نراه يقول فى بعض المواضع أنه : وَمَنَو فى هذه النباة جميع ما صرّح به الشيخ! مع أن المفروض أنه يشرح ويصرّح بجميع ما رمز إليه الشيخ (الأكبر) وليس العكس .. وهو فى شرحه يقلّب وجوه العبارات ، فنراه يطوح وجهاً معيناً، ثم يقول : وال شعت قلت .. ويقدّم وجهاً آخر . وهكذا، يحاول الجيلى تقصلي سائر المعانى الكامنة فى كلام ابن عربى ، بأسلوب شديد التركيز .

و لم يلتزم الجيلى بالنص الشعرى في شرحه ، فنراه يغض البصر عن بعض الأشعار التي يضعها ابن عربى بين السطور ، اللهم إلا إذا وحد فيها ما يستحق التوقّف .. وأحيراً: فقد أراد الجيلى بهذا الكتاب (الشرح) استعراض النظريات الكامنة خلف النصوص ؛ ولذلك ، فهو لم يقف عند لفظ ابن عربى الظاهر، بل غاص وارء الأفكار الصوفية التي عبّرت عنها ألفاظه .

ولايوجد أدنى شك فى نسبة هذا الشرح للجيلى ، فهو فياض بأسلوبه المميز، وبين سطوره العديد من الإشارات إلى كتب الجيلى الأخرى. ومن تلك الإشارات يمكن البحث فى تاريخ تأليف الجيلى لهذا الشرح، وهو تاريخ يصعب تحديده بدقة، لكنه بالقطع كان إبان السنوات الأخيرة من حياة الجيلى .. إذ أنه انتهى من تأليف كتابه (الكمالات الإلهية) سنة ٥٠٨ هجرية، ثم ألف (القاموس الأعظم) بعده، وهو يشير إلى الكتاب الأجير فى شرح الفتوحات - كما يشير لغيره - مما يؤكد أن شرح الفتوحات من مؤلفاته المتأخرة .

### القَيَّطَفَاتُ

لم يشرح الجيلى الباب ٥٥٥ من الفتوحات كاملاً ، واقتصر على شرح الأبواب العشرة الأولى من باب الأبواب .. أو باب الأسوار . ربحا لأنه وحد ذلك كافياً للحديث عن روح أفكار ابن عربى ونظرياته المهمة كلها، بصرف النظر عن التقيد الدقيق بالألفاظ ، كما أسلفنا.

لكننا وحدنا في بقية الباب آيات من البيان الصوفي والأدبى، فعزَّ علينا أن نهمل تلك البقية .. طذا ، اخترنا مقتطفات من الباب ، وأردفنا بها تحقيقنا لشرح الجيلى، بعد تزويدها بالمناسب من التعليقات والهوامش المفسِّرة لها اعتمدنا في تقديم المقتطفات على طبعة (دار الكتب العربية) للفتوحات، لأنها الأقرب إلى النص الأصلى الذي خطه ابن عربي بيده .. وهذه (المقتطفات) تقف بنا أمام نصوص ابن عربي، بعيداً عن شرح الجيلي، وتُظهرنا في الوقت ذاته على أن هذا الشرح قد حلَّق بالفعل في سماء روح الفتوحات وكشف عن أفكار الشيخ الأكبر الأساسية .. وهي أخيراً تجعلنا نتامًّل ذلك النص الصوفي الأدبى الرائع.

ولعل معترضاً يقول: وما الداعى لاقتطاف فقرات من كتاب منشور قبل ذلك، ويُعاد اليوم نشره - على يد الدكتور عثمان يجيى - مُحققاً ؟ ولهذا المعترض نقول: إن طبعة الفتوحات القديمة هي طبعة غير متاحة للكثيرين، ومليعة بما تمتلئ به الطبعات القديمة من إسقاط لبعض النقاط والهمزات، مما يجعل قراءتها على الوجه الصحيح عسيرةً.. ناهيك عن أن تلك الطبعة غير محققة ولا مزودة بهوامش وتعليقات، وهذا ما فعلناه هنا.

أما تحقيق الدكتور عثمان يحيى للفتوحات ، فقد بدأ منذ أكثر من عشرين سنة، ولم يصدر منه إلى اليوم إلا سبعة عشر سفراً من جملة الأسفار السبعة والثلاثين للكتاب . والباب ٥٥٩ يقع في السفر الأخير ، فإذا انتظرنا خروجه محققاً كالأسفار السابقة ، وبنفس التمهل في الإخراج ، فهذا يعنى أن ننتظر قرابة نصف قرن . . ناهيك عن ذلك (الإنهاك التحقيقي) الذي يظهر في الأسفار التي صدرت أخيراً محققة ، حيث اقتصر التحقيق على ذكر اختلافات المخطوطات، دونما جهود تحقيقية تخص تلك المصطلحات والمعاني والأفكار التي تحتشد بالكتاب .



ولما سبق ، عمدنا إلى القطف من باب الأسرار فأصلحنا النصوص ، وحقّقناها ، وعلّقنا عليها . لتكون (المقتطفات) التي تركها الجليسي دون شرح، خاتمةً وملحقاً لشرحه .. ولتكون -وهذا هو الأهم- باباً للدخول إلى عالم ابن عربي، دخولاً متفّرداً.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مَنْهَجُ التَّحَقِيقِ



فى الخطوات التى اتبعناها لإخراج هذا النص محقَّقاً، لم نخرج عما هو متعارف عليه من قواعد الإخراج العلمي للزاث المخطوط، وهي قواعد طالما التزمنا بها في تحقيقاتنا السابقة (١) ، ويمكن إجمال خطواتها في النقاط التالية:

## أولاً: حصر المخطوطات

كانت أولى خطوات التحقيق تتمثل في محاولة حصر أكبر عدد من مخطوطات شرح الجيلي على الفتوحات. وقد أدهشنا آنذاك، أن كارل بروكلمان لم يذكر هذا الشرح إطلاقاً ضمن كتب الجيلي، وبالتالي، لم ترشدنا موسوعته إلى أية مخطوطات له (٢) .. ولما واصلنا التنقيب في فهارس المكتبات الخطية ، استطعنا أن نتعرف على هذه الجموعة من مخطوطات شرح الفتوحات:

- ١- مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ٢٠٠/ تصوف، عام .
- ٧- مخطوطة در الكتب المصرية ، رقم ٢٧١ / تصوف ، عام.
  - ٣- مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ٥٥٥/ تصوف، عام.
    - ٤- مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ٣١/ مجاميع.
- ٥- مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ١٤١٦/ تصوف ، طلعت.
  - ٦- مخطوطة دار الكتب المصرية ، رقم ٧٣٣/ تصوف ، طلعت.
- ۷۱ بلندن ، رقسم ۱۸ India Office بلندن ، رقسم ۷۱ مخطوطة المكتب الهندى Arabic

<sup>(</sup>١) انظر تحقيقاتنا للنصوص التراثية ، ضمن قائمة الأعمال المنشورة بآخر الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع:

K.Brockelmann: Geschichte der Arabichen Litteratur, Supplement band (Lieden 1938) Iip. 284.

<sup>(</sup>٣) بمطالعة هذه المخطوطة ، تبينُّ أنها غير كاملة، ولاتحتوى إلا على النصف الأول من شرح الجيلي.

٨- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسسد) رقم ١١٨٩/
 تصوف.

٩- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد) رقم ١٦/ تصوف.

١٠- مخطوطة مكتبة بلدية الإسكندرية ، رقم ٢١٨ / تصوف.

١١- مخطوطة المعهد الأحمدي بطنطا ، رقم ٣٢/ خصوصية - تصوف.

ولا نزعم هنا أننا حصرنا جميع مخطوطات الكتاب، فلا شك أن هناك قدراً آخر لايزال متناثراً بمكتبات العالم المختلفة، إذ يبدو أن النسّاخ قد اهتموا منذ عصر الجيلى بنسخ هذا الكتاب وتداوله، نظراً لانه يجمع بين اثنين من أكبر رجال التصوف في الإسلام ، هو ما يؤكده وجودُ ست مخطوطات من شوح مشكلات الفتوحات في دار الكتب المصرية وحدها .. المهم ، أننا في هذه القائمة من المخطوطات ، اعتمدنا في التحقيق على النسخ الثلاث الأخيرة. بالإضافة إلى طبعة الفتوحات المكية نفسها ، وهي الطبعة التي أصدرتها (دار الكتب العربية) سنة ١٣٢٩ هجرية.

#### ثانياً: وصف نسخ التحقيق

المخطوطات الشلاث التى اعتمدنا عليها فى إخراج النص ، لم تنسخ إحداها عن الأخرى، فهى متفاوتة من حيث أخطاء النساخ، ومتباعدة من حيث أماكن حفظها. وبذلك ، لم يكن من الممكن أن نرسم شجرة نسب للمخطوطات التى بين أيدينا ، بحيث نعتبر واحدة منها المخطوطة الأم والباقى مخطوطات ثانوية (١) .. ومع ذلك فالمخطوطات متفاوتة القيمة ، كما سيبدو من

المخطوطة الأم ، هي تلك التي يكون المؤلف قد كتبها بيده، أو أملاها على بعيض تلاميـذه ..
 ثم صارت أصلاً ينقل عنه النُسَّاخُ اللاحقون .

هذا الوصف.

#### مخطوطة (أ)

وهى نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية رقم ٢١٨/ تصوف. نسخة غير مؤرَّخة ، كُتبت بقلم معتاد ، مقروءة تماماً، حيدة . وتضم شرح الفتوحات ، إلى حانب نقول ومقتطفات نثرية وشعرية من كتب الجيلى الأعرى، ويتلو ذلك كتاب : الأحوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة ، لابن عربي.

ويقع شرح الجيلى في هذه المجموعة الخطية في ٩٣ صفحة من القطع المتوسط، مقاس الصفحة ٢٢×١٥ سم، تحتوى الصفحة على ١٩ سطراً، يحتوى كل سطر منها على ٨ كلمات في المتوسط. وقد كتب الناسخ عبارات الفتوحات المشروحة بحبر أحمر غامق، والشرح بحبر أسود.

وعلى الغلاف الخارجى كتب الناسخ: كتباب شسرح مشكلات الفتوحات المكية وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية للشيخ المحقق القطب الرباني سيدى عبد الكريم الجيلي قساس الله روحه، آمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الآمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.. كما تحمل صفحة الغلاف قراءة محمد بن إبراهيم بن مصطفى باشا الجزايرلى المؤرخة بسنة ١٣٧٨ هجرية.

وينتهى الشرح فى هذه المخطوطة بقوله: وقد تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً .. الح . وقد رمزنا للمخطوطة بحرف أ نظراً لوجودها بالإسكندرية ، وكذلك فعلنا بالنسبة للمخطوطات الأحرى

#### مخطوطة (هـ)

وهى نسخة الظاهرية رقم ١٦/تصوف . وهى ضمن مجموعة ، غير مؤرَّخة ، مكتوبة بخط معتاد ردئ ، مقروءة إلى حدما ، أقبل وضوحاً من سابقتها .. ويقع الشرح في ٤٨ صفحة من الحجم الكبير، مقاس ٢٧× ١٧، تحتوى الصفحة الواحدة على ٢٧ سطراً ، متوسط كلمات السطر ١٤ كلمة .

وغلاف النسخة يحمل العنوان التالى : كتاب شرح مشكلات الفتوحات اللإمام الجيلى قلى الله سره .. وتنتهى المخطوطة بعبارة : شرحنا للك جميع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات ، والله الموقق لا رب غيره .. الخ وعلى الصفحة الأخيرة وقف باسم الحاج سليمان باشا وختم الوقفية.

وقد كتب الناسخ عبارات الفتوحات بحبر أحمر فــاتح، ثــم كتــب الشــرح بحبر أسود غامق .. وهناك ورقة ساقطة من المخطوطة أثناء التجليد(١) .

#### مخطوطة (ط)

وهى نسخة معهد طنطا الأحمدى رقم ٣٧/ خصوصية ، تصوف . محلدة ، غير مؤرَّحة ، كُتبت بقلم معتاد ، مقروءة في معظم المواضع ، أوراقها صفراء غامقة . تقع في ١٠٠ صفحة ، مقاس ٢٠٠٠ ، الصفحة ، ٢ سطراً ، بكل سطر ٨ كلمات .

وتحمل صفحة الغلاف ، العنوان التالى : هذا شرح مشكلات الفتوحات المكية لسيدى محيى الدين بن عربى نفعنا الله به آمين و بجانبه تصويب بقلم خفيف: قلد ورد في فهرس الكتبخانة الملوكية ، نسبة هذا الشرح إلى سيدى

<sup>(</sup>١) توجد نسخة ميكروفيليمية من هذه المخطوطة ، بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .

عباء الكريم الجيلى وتحته تقطيعٌ عروضى لبيت شعرى من بحر الكامل.. وأسفل الصفحة ختم: الكتبخانة الأحمدية .

وتنتهى المخطوطة فى صفحتها الأخيرة بعبارة: الباب العاشر مسن الفتوحات المكية، والله الموفق للصواب لا رب غيره، وقسد تم الكتاب بحسد الله وعونه ومدد إمساد وليه ورسوله ونبيه .. إلح وتحتها ختم الكتبخانة الأحمدية.

### ثَالِثاً: القابلة بين النسخ

المقابلة بين النسخ الخطية عملية مهمة لاستخراج النص المحقق حالياً من أغلاط النساخ ، تلك الأغلاط التي تأتي من سهو كل ناسخ، أو تدخّله في النص بالتعديل وفقاً لما يراه هو ! وقد استفدنا عند المقابلة من سابق معرفتنا بأسلوب الجيلي في مؤلفاته الأخرى، حتى يمكن اختيار اللفظ الصحيح عند اختلاف ألفاظ النسخ المخطوطة .

كما قارنا عبارات الفتوحات الواردة في مخطوطات الشرح ، بنص الفتوحات الذي أصدرته دار الكتب العربية اعتماداً على نسخة الفتوحات التي كتبها ابن عربي بخط يده . وذلك حتى يمكن التأكد من سلامة النص المشروح، ومتابعة الشارح (الجيلي) اعتماداً على المؤلف ابن عربي وقد كانت هذه المقابلة الأخيرة مفيدة في معرفة العبارات والأبيات الشعرية التي مر عليها الجيلي من دون شرح، وقد أشرنا إليها في مواضعها .

وأثناء المقابلة ، قمنا بالعمليات الآتية :

\* استخراج النص سليماً من الأخطاء ، كأقرب مـا يكـون إلى مـا كتبـه المؤلّف نفسه .

\* تعديل الإملائيات وكتابتها بالأسلوب المعاصر، فالمخطوطات غالباً مــا تكتب الهمزة ياءً ، ولا تراعى التنقيط .. وغير ذلك.

\* وضع الفواصل والنقط وتقسيم الفقرات بشكل يسهِّل مطالعتها اليوم .. وسوف يلاحظ القارئ أن بعض فقرات ابن عربى قد وُضعت كالشعر المعاصر ، لأننا وحدناها بالفعل : شاعرية ومعاصرة !

\* وضع عناوين جانبية للموضوعات التي تعرَّض لها الجيلي في شرحه .. ومع أننا لا نحبُّ التدخل في النص التراثي المحقق ، لكننا لم نجد بُدًا من ذلك ، نظراً لشدة تركيز الشرح ، وانتقاله الدائم بين عدة موضوعات، مما يجعل ملاحقته عملية مجهدة للقارئ .. وقد جاءت العناوين المضافة من عندنا داخل أقواس معقوفة [] كي تتميَّز عن النص الأصلي .. وفي نفس الأقواس، ذكرنا البحور الشعرية الخاصة بالأبيات الواردة في النص .

يضاف لما سبق ، أننا عند الطباعة وضعنا كلام ابن عربي ببنط مختلف عن بنط كتابة شرح الجيلى ، وذلك لمجرد التمييز بين النص الفتوحاتي وشرحه. إذ أن التمييز بينهما باستخدام لونين من الحبر -كما كان يفعل النساخ قديماً - هو أمر غير متاح في الطباعة الحديثة .

## رابعاً: الهوامش والكَشَافات

يشتمل النص المحقّق على هوامش وكشّافات للتحقيق . أما الهوامش فهسى تضم اختلافات النسخ والألفاظ التي استبعدناها من المن حين اخترنا الأفضل، كما احترى الهامشُ على تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة فسى المتن، بالإضافة إلى التعريف بالأعلام المذكورين فيه .. وأخيراً ، يشتمل الهامش على ما لاحصر له من تعليقات ضرورية وتعريفات بالمصطلحات الصوفية .

أما كَشَّافات التحقيق ، فهى تشمل : كَشَّاف الآيات القرآنية - كَشَّاف الأحاديث الشريفة - كَشَّاف الأعلام- كَشَّاف المصطلحات - كَشَّاف القوافى . . و لم نَرَ داعياً لعمل مزيد من الكشافات ، ككشَّاف للمواضع، لعدم ورودها بوفرة في النص المحقَّق .

#### خامساً: ملاحظات التحقيق

أثناء عملية المقابلة ، ظهرت لنا تلك الملاحظات في نسخ التحقيق :

- ۱- يبدو أن ناسخ المخطوطة ط كان مبتدئاً ، لاصبر له على النسخ. فهو كثير التحريف ، عجول في وضع ما يراه صواباً ، من دون إمعان النظر في سياق النص الذي ينسخه .
- ۲- ناسخ المخطوطة هـ هو أدق النّسّاخ الثلاثة ، فهو في نسخته يدرك المراد بوعى ، ويستدرك على نفسه في هوامش الصفحات، مما يدل على خبرته وأمانته في النّسْخ .
- ٣- كان أمر ناسخ المخطوط أ وسطاً .. فهو غير متعجل من جهة ، وغير دقيق من الجهة الأخرى . مما يجعل نسخته أقل جودة من النسخة هـ وأفضل من النسخة ط .
- ٤- في أحيان قليلة ، تختلف عبارة الفتوحات بين الأصل المطبوع عن نسخة ابن عربي ، ومخطوطات شرح الجيلي . وهي اختلافات طفيفة ، تــؤكد أن الجيلي اعتمد في شرحه للفتوحات ، على نسخة حيدة من الكتاب .



مخطوطة أ بلدية الإسكندرية رقم ٢١٨ / تصوف الغـــلاف



لمؤمروكم لانفترة المتظلمتدل والماووراسا بدم اصل الولاية الكبرى وللكائة الزيني ميسنات المداداتين فالخافا إدكلاالوناأ لتمناؤيهم ناك الله الما بمنكلة من عباله العلى الرديك بأذن ألتمان استزعبادا شدسهاس عباب المدسريا النارف واظهر من حلاوة المدين منز بنز لفكذ في الأكتب والمؤارن وكانت الننوعات الكبة إلغ الهاالولي الآكروالنظب الاعلم طهرالعنتراله لمبترونجيل الكالات الميدية وللكداران المتبتدوات الطَّهْمَةِ المُنْوَعَ التَّابِعُ لاناوا نَرْبِيدٌ مجبى إلدي م فذامنه الدوليا المزنب أبوعتراس بجرب على بمحة : ابما الزبي الحائماً لطاي المربياً لا مُدلِي فَكُرُ إِلَيْهُ أَ سرّة وُلْعَلَاعِتِدَهُ مِنْا مُرُونَدُوهِ أَعِثْمُ الْكَبّ المَسْعَمِ. بإخذا المرنشا واكترها لنرابيه وعجابيه جشا

> مخطوطة أ الصفحة الأولى



سلامومن عنرللمنا و بناويد بنيان غير وزر المنوالا به والمعنول و بناقام عن السنة والمعنول و بناقام عن الأوراك الما الما و المعنول و ورسة ما لارت من المعنول لطوم الطهنة المائم الونوة بن الاداة من المعنول لطوم الطهنة المائم المائة المائم المائة و المناشر من المنومات الكية والله الونق لارت عثيره و فالمناف و فالمناف و فالمناف و فالماب و من المناف المناف و فالماب و من المناف المناف و فالماب و من المناف و فالماب و من المناف و فالمناف و فالمناف المناف و فالمناف و فالمناف المناف و فالمناف المناف و فالمناف المناف و فالمناف المناف المناف و فالمناف المناف المن

مخطوطة أ الصفحة الأخيرة



معالم الن المعادت الم المعادة ا

الكنية المامي، لعترن ١٦ وفر اللمود

ام الكتاب مترج مشاري بالمترون المالي المالي

مخطوطة هـ الطاهرية (مكتبة الأسد) رقم ١٦/ تصوف الغـــلاف



الملالله وكني وسلام على عياره الذي اصطبئ وبعد فأن كاكا العلوم قدرا وارفهها فزا وارفها معنى واجلها د بالداع فكامر ماعن في الاولى والاحتروما ناوه القصود من الموقع سا لفله ل والمهوم والعلائه هم إها الولاية اللاية عِنْمُ مِنْكُمْ فِي هِذِ اللَّانِ عَلَى مِنْ الدِّنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رميسا كتشرجني الله عندص بالمرجع معاني العلوم المسبوطيلاة ألكنا بأوحملا مرمون فالباب الناسع والت والذه لداكنش وادبح ذلك العالكي التراكلي الغ علوم واسلوبه العزيب انغلن مالكلية فهم معاجعله فوذكراكما بعلى الت



مخطوطة هـ الصفحة الأولى



,

شهناكك عبع ماحول الباب العاشه من الفتوحات واللالمي للرب غيره والمسالدة والساده على من الانبي تعله و حسسنا الدوائق الأبائد العالى الدكيل و للحول والمائلة العالى العظيم والمائلة العالى العظيم والمائلة العالى العظيم والمائلة العالى العظيم والمائلة العالى العالمة ا

wholdstyllumos,

مخطوطة هـ الصفحة الأخيرة



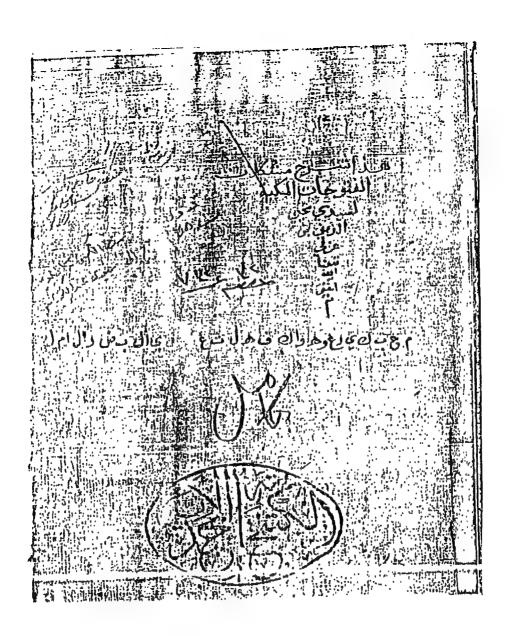

مخطوطة ط المعهد الأحمدى بطنطا رقم ٣٢/ خصوصية الغلاف



مخطوطة ط الصفحة الأولى





مخطوطة ط الصفحة الأخيرة



# رموز التحقيق

- مخطوطة الإسكندرية (رقم ٢١٨ / تصوف) .
  - ط مخطوطة طنطا (رقم ٣٢ / خصوصية) .
  - ه مخطوطة الظاهرية (رقم ١٦/ تصوف) .
  - ف طبعة الفتوحات (سنة ١٣٢٩ هجرية) .
    - كلمة ساقطة .
      - + كلمة زائدة .
    - .. اتفاق الأصول الخطية على خطأ.
      - ( ) اختلاف النسخ .
      - (\*) التخريج والتعليقات.
    - [ ] العناوين الجانبية المضافة من المحقّق .



كتاب شَرْحُ مُشْكِلاَتُ الفُتُوحَاتِ المَكِّيَّةِ (النصُّ المحقَّق)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المقدمة

أَرَدْتُ - بإذن الله - أن أَمْنَحَ عِبادَ الله شرباً مِنْ عُبابِ المعارف ..



# ينيب لِلْعَ الْحَزَالِيَّ فِي

أما بعد؛ فإنه لما كان العلم بالله، أعظم العلوم قدراً وأرفعها فخراً وأدقها (٢) معنى وأجلها سرًا، إذ هو الغرض اللازم والواجب الدائم (٣) ، فحكمه ماض في الأولى والأخرى (٤) ؛ وما سواه من العلوم (٥) ، ينقطع حكمه بانصرام الدنيا . وهو المقصود من معرفة (٢) سائر العلوم، وبه لابغيره تفتخر العقول والفهوم . والعلماء به، هم أهل الولاية الكبرى والمكانة (٢) الولفي، وهم أفضل (٨) العلماء – على الإطلاق (٥) – بالتفصيل والإجمال، وأجمعهم لكل

(١) في بداية النسخ المخطوطة:

اً : وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

هـ : وبه نستعين والحمد الله وكفي وسلام على عباده الذي اصطفى.

ط : وبه ثقتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله عدد أنعام الله وأفضاله .

<sup>(</sup>٢) هـ. : وأرقها .

<sup>(</sup>٣) هـ: بالدائم .

<sup>(</sup>٤) هـ : والآخرة .

<sup>(</sup>٥) - هـ ، + ط .

<sup>(</sup>٣) هـ : المعرفة .

<sup>(</sup>٧) أ : ولمكانه .

<sup>(</sup>٨) العبارة التالية ساقطة من أ .

<sup>(&</sup>quot;) نظر الصوفية إلى طريقهم إلى الله على أنه الطريق المثلى ، وأن علمهم بـه - تعالى - هـو أهـم العلوم ومنتهاها .. والملاحظ ، أن أصحاب كل علم ، كانوا أيضاً يرفعون من قدره على ساتر العلوم بشكل أو بآعر ! أما علوم الصوفية فهى رفيعة القدر نظراً لرفعة مصدرها، وهـو الحق سبحانه وتعالى .. باعتبارها علوماً إلهامية .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وصف محمود من صفات لمحد والكمال. فهم الخلفاء (أ) ، الكملاء ، الأدباء . الأمناء؛ وفيهم قال الله أ ﴿ إِنْمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴿ أَرُدَتُ - الردَّ الله الله أَنْ أَمْسِح عباد الله شرباً (أ) من عباب (أ) المعارف، وأظهر ضم أنا حلاوة المعلم بترتيب الحكمة في الآلاء والعوارف .

وكانت الفتوحات المكيمة التي ألفها المولى الأكبر<sup>(٥)</sup> والقطب الأعظم الأفخر<sup>11)</sup> ، مظهر الصفة العدمية ، وبحلى الكمالات العينية والحكمية<sup>(٧)</sup> ، نسان الحقيقة وأستاذ الطريقة ، المتبوع التابع لآثار<sup>(٨)</sup> الشريعة : محيى الدين ، قدامة الأولياء المقريين ، أبو عبد الله محمد بن على بن محمد<sup>(٩)</sup> بن العربي الحاتمي الطائي المعربي الأبدلسي ، قدس الله سرّه وأعلى<sup>(١)</sup> عنده مقامه وقدره ؛ أعظم الكسب المصنعة في هذا العلم نععاً ، وأكثرها لغرائبه وعجائبه (١) جمعاً، وأجلها إحاطةً

<sup>(\*)</sup> يقصد حلافة نسوة ، كما ورد في الحديث الشريف : العلماء ورثة الأنبياء .

ر ١) هـ : الله تعالى.

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة فاطر، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) هد: شرابا .

<sup>(</sup>٣) - هـ ، أ : عباد.

<sup>(</sup>٤) أ ، ط : وأطهر من / هـ : والظهر 1

<sup>(</sup>٥) هـ : الكبير الأكبر.

<sup>(</sup>٧) ط. والحكيمة / أ، ه.: الحكمة.

<sup>(</sup>٨) أ ﴿ لأَعَارِ.

ره) ط: أحمد.

<sup>(</sup>۱۰) ن تعلا .

<sup>(</sup>۱۹) ط : وعجابته.

ووسعاً تكلَّم فيها بألسنة كثيرة (١) ، وأفصح (٢) عن معان غريبةٍ خطيرة ؛ فصرَّح تارةً عن حالة ، ورمز أخرى عن حال . وأفصح طورًا عن مقصود ، وأدمج أخرى عن مرادٍ في المقال .

و لم يزل ، رضى الله عنه ، يتكلّم فى هذا الكتاب (٢) على حقائق الأشياء، حتى آل به الأمر (٤) إلى الإسهاب والإطناب ، فعسر على الأكثرين تحصيله، وفات عن (٥) الغالب معرفته وتأويله. وصار الناس فيه بين أحد رجلين : رجل عجز عن تحصيل الكتاب (١) ، وعن انتوال (٧) الفائدة منه، وخاب .. ورجل حصل ، وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من كنايات (٨) عجيبة وإشارات غريبة، فانقطع بالكلية عن درك علمه؛ لأنه يحتارُ عقلُ كل فاضلٍ ولبيبٍ ، في (١) حلِّ مُشكل ذلك الرمز الغريب (١) .

لكنه ، رضى الله عنه ، صرَّح بأنه جمع معانى العلوم المبسوطة في ذلك الكتاب، وجعلها مرموزة في الباب التاسع والخمسين (١١) بعد الخمسمائة من

<sup>(</sup>١) هـ : فيه بالنسبة كثرة.

<sup>(</sup>٢) أ : وأوضح ، ط : وأوضع.

<sup>(</sup>٣) هـ: الباب.

<sup>(</sup>٤) - أ، ط.

<sup>(</sup>٥) أ : وعن ، ط : وفات عن.

<sup>(</sup>٦) هذا الموضع مضطرب في كل النسخ..

<sup>(</sup>٧) هـ : تباول.

<sup>(</sup>٨) هـ : كتاب الفتوحات من

<sup>(</sup>۹) .. عن

<sup>(</sup>١٠) مطموسة في هـ ، أ : من الغريب.

<sup>(</sup>۱۱) هـ: الخمسون.

الأبواب ، وكفُّ<sup>(۱)</sup> ذلك النَّشْر<sup>(۲)</sup> ، وأدمج ذلك العلم الكبير القدر، الكثير الفخر، على وضعه العجيب ، وأسلوبه العزيز الغريب، فانغلق<sup>(۲)</sup> بالكلية فهمُ ما جعله في ذلك الباب ، على كثيرٍ من أولى الألباب .

فقصدتُ بشرح هذا الباب المخصوص ، حلَّ جميع مشكلات الكتاب (1) . واختصرتُ في الكلام ، لفلا يفضى (6) إلى الإسهاب والإطناب ، وسميته: شرح (7) مشكلات الفتوحات المكية ، وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية. غير أنى سأتحفه تهديباً ، وأجعله على أسلوب الكتاب ترتيباً ؛ ومن الله المرجو (٧) أن يعمَّ به الإنتفاع، ويقدح بأسماعه زناد الأسماع، فيفهم معانيه كل مَنْ سمعه (٨) أو نظر فيه.. إنه وليُّ الإجابة ، والموفِّق للإصابة .

وهو المستعان وعليه التكلان .

<sup>(</sup>١) هـ : وألف .

<sup>(</sup>٢) هـ : المنشر .. والنشر : الريح الطيبة.

<sup>(</sup>٣) ∴ انغلق.

<sup>(</sup>٤) هـ: مشكلاته .

<sup>(</sup>٥) هـ : يطول .. ونقية العبارة ساقطة .

<sup>(</sup>٦) هد: بشرح.

<sup>(</sup>٧) أ، ط: المرجوا.

<sup>(</sup>٨) أ: سمع.

# البَابُ الأُوَّلُ

نَعَنُ ؛ مَحَلُ انجلاء كُلِّ شيء، وَظُهُـورِهِ .



## [أسرار إلهية]

قال الإمام رضى الله عنه (۱): الباب التاسع والخمسون بعد الخمسمائة، في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة (۲). أراد بالأسرار: اللطائف الإلهية التي أو دعها في ذوات الموجودات، فاختص كل موجود (۱) بلطيفة هي محتده من كمال الحق تعالى (٤)، بها يرجع إلى رُبّه؛ وهي الحاكمة على روحه وقلبه، ومن ثم قيل: بين العبد ورُبّه سرٌ لا يطلع عليه مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبيٌّ مُرسلٌ (١).

وسببُ ذلك، أن كُلَّ شئ من الموجودات مملوة بما أودعه الله فيه من خصائصه، فليس في شئ (٥) فضلة يسع بها ما في غيره (١) . فما لكل أحد من الله، إلا ماهو عليه ذلك الشخص منه .. غير هذا لايكون ؛ ولكن قد يكون سرُّ بعض الأشخاص ذاتياً ، فيرجع إليه في الحكم ، جميعُ أسرار الموجودات (٧) ؛ لضرورة رجوع الصفات إلى الذات، فيحوى كل ما(١) حواه الوجود، إجمالاً وتفصيلاً ، وليس له على التفصيل، إلا ماهو عليه عيناً ووجوداً .. فافهم .

وأراد بالحقائق : ما تقتضيه تلك الأسرار من الأوصاف والنُّسَب الإلهيـــة<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) هـ : الشيخ ... وتفعنا بعلومه .

<sup>(</sup>٢) ف – الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية) المحلد الرابع ص ٢٢٦.

<sup>·-&</sup>gt; - (Y)

<sup>(</sup>٤) هـ : بين عباده .. وبقية العبارة ساقطة.

<sup>(\*)</sup> ورد في الحديث الشويف: لي وقت مع الله لايسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

<sup>(</sup>٥) أ : فيه.

<sup>(</sup>٦) هـ : في غير الله.

<sup>.1 + (</sup>v)

<sup>(</sup>٨) أ، ط: كلما.

<sup>(</sup>٩) أ، ط: الالية

المقيقية. وأراد بالمنازل: أطوار المراتب المختلفة ، لأنه لايمكن أن تجتمع (١٠ علوقات (١٠) في مرتبة من المراتب الإبداعية؛ هذا لايكون أبداً، لأن الله تعالى أوسع (١٠) من أن يتجلّى على عبدين (١٠) بصفة واحدة ، أو بصفة على عبد مرتين. فليس في الوجود شيّ مكرّ (١٠ بل كل شي له مرتبة مخصوصة به، وصفة من صفات الله تعالى يرجع بها إليه، واسم حاكم له وعليه. ولولا ذلك لاختلطت الجزئيات ورجعت إلى الأمر الكلّى ، والبهم (١٠) الأمر التفصيلي، والتحق بعض الموجود ببعض، فزال الضد والنظير (١١) ، فاتحد الماء بالنارخ الفاصل بين الرّ والأبد من رعاية ترتيب الحكمة الإلهية التي بها قامت الأحكام وتميّز الكفر والإسلام وظهرت الربوبية والعبودية ، إلى غير ذلك من المراتب الخلقية والمظاهر الحقية التي قصد الإمام حرضي الله عنه ان يتكلّم عليها في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) :. يجتمع .

<sup>(</sup>٢) ط : مخلوقاً .

<sup>.</sup>b (1- (T)

<sup>(</sup>٤) أ : إلى عبدين ، ط : على عبده.

<sup>(</sup>٥) هـ : وانهم ، غير واضحة في أ.

<sup>(</sup>٦) أ : والنظر .

<sup>(</sup>٧) هـ : النركي ,

<sup>(\*)</sup> يقصد بالبداية، ما كان عليه الحال قبل الخلق . والنهاية : حالة رجوع الأمر إلى ا لله.

<sup>(\*\*</sup> غالباً ما يشار بالبرزخ إلى مرحلة ما قبل البعث ، أى فترة وجود الإنسان في القبر .. وسوف يعود الجيلى لبيان حقيقة البرزخ، في شرحه للباب العاشر . ويخصوص البرزخ عند ابن عربسي، يمكن الرجوع إلى البحث الراقع الذي وضعه د. نصر حامد أبو زيد ، بعنوان : فلسفة التأويل ، ص ٤٧ وما بعدها .

## [تعريف الإنسان الكامل]

فأول ما أنشأ في ذلك، قال: الله في خُلْقه فلير يُعلمهم أنه البشير . أراد رضى الله عنه بالنذير والبشير: الحقيقة المحمدية الكلية، التي هي موجودة بجريانه (۱) في كل نبي وولي بالعين والشهود (۱). وفيما عبدا هذين الوصفين بالحكم والوجود - فهي على التحقيق روح الأرواح، ولهذا قال: وهو السراج الذي سناه يُبهر ألبابنا المنير، أي، الحقيقة المحمدية هي (۱) النور الذي يقع به التميز، ومن ثم عبر رسول الله على عن روحه الكريمة بالعقل ، فقال في حديث: أول ما خلق الله العقل الله يوح ودد عنه أنه قال (۱): أول ما خلق الله روح نبيت الله العقل الذي به ظهر (۱) الوجود ، وتميز نبيك يا جابر (۱۱). فعلمنا أن روحه هي العقل الذي به ظهر (۱) الوجود ، وتميز العابد من المعبود، لأن الله تعالى جعل (۱) العقل الأول جامعاً لحقائق الموجودات، وأبرزها منه على الترتيب الذي أراده في علمه ، وقضى به في حكمه.

والدليل على ذلك، ما ورد في الحديث عنه ﷺ ، أنه قال حاكياً عــن الله

<sup>(</sup>١) أ، هـ : بجزئياتها .

<sup>(\*)</sup> الحقيقة المحمدية ، نظرية صوفية تفصل بين الوحود الجسدى للنبى (الوحود الزمنى) والوحود المعنوى له (الوحود المطلق) فحقيقة محمد على مطلقة غير مرتبطة بزمن ، ولذا يقال عن النبى: يا أول خلق الله وآخر رسل الله.

<sup>(</sup>٢) ط : هو.

<sup>(</sup> المسند المورجه أبو داود (السنن ، ١٦) والـترمذى (الصحيح ، تفسير ٦٨) وابن حنبل (المسند ٢٨) بنفظ : أول ما خلق الله القلم .. والحديث بلفظه الـوارد هنا ، ذكره الفزالى فى الإصط عن عائشة بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٣) هـ : في حديث آخر.

<sup>(\*\*\*)</sup> حديث مشهور ، رواه حابر.

<sup>(</sup>٤) أ ظهر به

<sup>(</sup>٥) هـ خلق

تعالى أنه قال للقلم: أكتب (أ) . فكتب في اللوح المحفوظ، ما كال ، وما يكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هو العقل الأول المعبَّر عنه بالروح المحمدية، لقوله عليه الصلاة والسلام (۱) : أول ما خَلَقَ الله القلمُ . وحمه الجمع (۲) بين هذه الأحاديث الثلائة، أن يكون المراد بجميعها واحداً.

ثم نبَّه الشيخ -رضى الله عنه - على تحقيق ظهـور صفات العقل الأول في كل قُطْبِ كاملٍ بقوله: في كل عصو<sup>(٣)</sup> له شخيص تجرى بأنفاسه اللهور. يعنى: لظهور صفات الحقيقة المحمدية في كـل عصر، إمام مستكمل الشروط القطبية ؛ تجرى بأنفاسه الدهـور<sup>(1)</sup> ، أي: يتحكَّم في حركات<sup>(0)</sup> الوحود وسكناته، حسبما يقتضيه الكمال الإلحى، خلافة محمدية.

و كان أول ظاهر بهذا المقام ، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام (\*\*) ؛ وهو لنا، بحُكُم الوراثة من أبينا(١) .. وسيكون آخر من يظهر بهذا المقام، عيسى عليه الصلاة والسلام (٧) .

<sup>(\*)</sup> الحديث : الول ما خلق الله القلم ، فقال له: أكتب ، فكتب (راجع تخريجه فيما سبق) ولابن تيمية مفهوم خاص للأولية في مثل هذا الحديث ، مفاده أن كلمة أول تعنى :عندها .

<sup>(</sup>١) هـ : صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) هـ: الجميع.

<sup>(</sup>٣) هـ : له ، ط : لي.

<sup>(</sup>٤) أ : الدهر.

<sup>(</sup>٥) هـ : بحركات.

<sup>(</sup> المقام المشار إليه هنا ، هو مقام الإنسان الكامل. وكان ابسن عربى قىد تنباول ظهور حقائق الإنسان الكامل فى الأنبياء، فى كتابه فصوص الحكم الذى يبدأ بالفص الخياص بآدم وآدم هنا، ليس الشخص المحسوس الزمنى، وإنما الحقيقة الإنسانية ذاتها .

<sup>(</sup>٦) هـ: الأنبياء.

<sup>(</sup>Y) هـ: عليه السلام .

# [حقائق الإنسان الكامل]

ولما فرغ الشيخ ، رضى الله عنه ، من تعريفه (م) . أراد أن يصرِّح أنه لا يكون في الزمان ، إلا لواحد (١) ، فقال : عَيَّنه في الوجود فرداً ، الواجد العالم البصير . أى ذكره على التعيين ، أنه يكون فرداً في الوجود ، لامنازع له فيه ؛ فعينه النّور المحمدي الجزئي (٢) ، الذي هو روح . والشيخ رضى الله عنه عبر عنه بالواحد -بالجيم - لكونه وحده كذلك في سِرِّه، وعلمه بإعلام الله إياه، ورآه ببصره . . فالوجود يتعلق بالإدراك ، والإعلام بالسمع، والرؤية بالبصر . . فلهذا قال : عينه الواحد العالم البصير .

\* \* \*

ولما فرغ الشيخ (٢) من التنبيه على ذلك، استأنف الكلام، ونادى حقيقته؛ فقال: يا واجداً مَجَّدَه تعالى، ليس له فى الورى نظير . إعلم أنه ليس كل مَنْ عرف الله تعالى، وُجدَ عنده تعظيم ، فمجَّده كما ينبغى له ؛ وإنما يحصل ذلك للكُمَّل من أوليائه. ولهذا نبَّه على ذلك من نفسه بقوله: يا واجداً مَجَّدَهُ أى عَظَّمه الله تعالى .

ولما كان فى المحل مظنة لقسول مَنْ يقبول له: كأنك تقبول إن القطب كالحق ، يتصرّف فى العالم تصرُّفه ؟! قال فى الجسواب ، دفعاً لذلك السؤال: ليس له فى الورى نظيرٌ ليزول توهم السامع ، فلا يطعن فى اعتقاد الشيخ .

<sup>(\*)</sup> يقصد تعريف مقام الإنسان الكامل ، بحلى الحقيقة المحمدية في كل عصر.

<sup>(</sup>١) أ : الزمان الواحد .

<sup>(</sup>٢) أ ، هـ : الجزوى / ط : الجرى !

<sup>1 (4)</sup> 

ويحتمل أن يكون قوله يا واحمدا بالحماء المهملة ، ويكون حينقد مَجْدُهُ مرفوعاً (١) على أنه فعالى على أنه فعالى ؛ فيكون تقديره : يا واحداً تعالى مَجْدُهُ .. ويكون الخطاب حينئدٍ للذات الإلهية ، التي هي ذاته وذات كل ذات؛ فافهم (١).

ثم أنه أراد أن (٢) يُبيِّن أن ذلك التصريف المنسوب إلى القطب، راجعً إلى الله تعالى. فقال: ليس الأنواره ظهور ، إلا بنا ؛ إذ لنا (٣) الظهور. أراد بالأنوار: الصفات والأسماء الإلهية التي الاظهور لحا، إلا بوجود الحلق. الأنه يستحيل ظهور الرازق والا مسرزوق، والحالق والا مخلوق، والقادر والا مقدور عليه. إلى غير هذه المعاني، مما (٤) لمقتضى الأسماء والصفات ؛ ولهذا قال : ونحن عليه لكل شئ، يظهر في عينه الأمور . الضمير في عينه ، يرجع إلى مجلى .. والمراد : نحن مظهر (٥) لكل شئ، تظهر الأمور في عين (٢) ذلك المظهر ؛ أي تبدو فينا كُلُّ الأمور، الأنا بحلى كل شئ ومظهره ، الأن الحق الذي هو أصل تبدو فينا كُلُّ الأمور، الأنا بحلى كل شئ ومظهره ، الأن الحق الذي هو أصل معين الأشياء، إنما ظهر بنا من حيث ذو اتنا و أعيّانِننا ؛ فبنا تصور ، وفينا ظهر . فنحن : محل (٧) انجلاء كل شئ وظهوره .

<sup>(</sup>١) - أ ، العبارة بكاملها ساقطة من ط .

<sup>(\*)</sup> يصرِّح الجيلي هنا -بقوة- بنظريته في الوحدة الإلهية .. وهمو ما سوف يعود للحديت عمه بالتفصيل فيما بعد .

i - (Y)

<sup>(</sup>٣) هـ : بنا.

<sup>(</sup>٤) أ : مما هو .

<sup>(</sup>٥) هـ : بحلي .

<sup>(</sup>٢) - ط.

<sup>(</sup>٧) هـ: مظهر.

#### إلعلوم اللدنية

إعلم ، أيَّدنا الله وإيَّاك، أن الشيخ -رضى الله عنه- لَفَّ في هـذه الأبيات (" جميع ما أراد نشره (١) في هذا الباب . ولما أراد التنبيه على عظم (١) هذا الباب قال: إعلم أيدُّنا الله وإياك بروح القدس، أن هذا الباب من أشوف أبواب هذا الكتاب. هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة، والبروق اللامعة، والأحوال الحاكمة ، والمقامات الراسخة ، والمعارف اللدنية، والعلوم الالهية ، والمنازل المشهودة ، والمعاملات الأقدسية ، والأذكار المنتجية ، والمخاطبات(٣) المبهجة، والنَّفْتُات الروحية، والقابلات(٤) الرُّوعية، وكل ما يعطيه الكشف ، ويشهد له الحق الصرف.

التأييد، هو المدُّدُ . وروح القدس، هي الحقيقة الإسرافيلية التي تظهر علي

يُعْلَمُهُ مِنْ أَلِيهُ الْبَشِيسُ تجرى بأنْفَاسه السُّهُ سُـورُ الواحدُ العَالِــــهُ البَصِيرُ لَيْسَ لَـهُ فِي السورَى نَظَيرُ إلا بنسا إذْ لَنَسَا الظُّهسوُرُ يَظْهَـرُ في عَيْنه الأمــوُرُ وعلم البسيط

لله في خَلْقه نَـــــــــرّ وَهُوَ السراجُ الذي سنساةُ [م] يُبْهِــــرُ ٱلْبابَنَا المنيسرُ فی کُلِّ عَصر لَـهُ شَخیْصٌ عَينة في الوُجُسُود فسرُداً لَيْسَ لأنسوارهِ ظُهُـــورٌ فَنَحْنُ مَجْسليَ لِكُلِّ شي

<sup>(\*)</sup> الأبيات التي شرحها الجيلي فيما سبق، بدأ بها ابن عربي الباب ٥٥٩ من الفتوحات ؛ ونصُّها:

<sup>(</sup>١) أ: لنشره.

<sup>(</sup>٢) هـ: عظم مقدار.

<sup>·</sup>b + (T)

<sup>(</sup>٤) ف ، هـ : القابلات / أ : القائلات / ط : المقابلات .

هياكل ألم المحقّقين، لتقدّس أرواحهم من نقائص أحكام البشرية وغيرها. و من رائدة المتقديرة: إن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب ، لكونه هو الباب الحاوى لفنون أي لجنس الأنوار الساطعة، وهي البوادي والبواده (١) التي تفجأ العُبَّاد والزُّهَاد من مطالعات أنوار عجائب الملكوت (١٠).

والبروق اللامعة (٢) ، هي (٣) عبارة عن مبادئ ظهور أنوار التجليّات ؛ وهي لأهل البداية . والأحوال الحاكمة ؛ يعنى على المريدين : كالشوق ، والوَله ، والقلق ، والحزن ، والقبض ، والبسط ، وأمشال ذلك . والمقامات (٤) الراسخة ؛ للسالكين : كالرضا (٥) ، والتفويض ، والزهد ، والمراقبة ، والمحاسبة ، وأمثال ذلك . والمعارف اللدنية ؛ للعارفين : وهي العلوم الواردة عليهم من قِبُل الحق بلا واسطة ، لأنها من لَدنّه تعالى .

والعلوم الإلهية ؛ هي ما أدركه المحقّقون من المعلومات، على حقيقة (٢) الإتصاف بالصفة العلمية الإلهية .. فهي من عين علم الله بذاته و بمخلوقاته . والمنازل المشهودة ؛ يعني مقامات الأولياء في الله تعملي، من الغوثية والفردية

<sup>(\*)</sup> الهياكل : الأحساد.

<sup>(</sup>١) أ : اليودى.

<sup>(\*\*)</sup> تعریف البواده هنا ، قریب من تعریف ابن عربی لها ، بکتاب اصطلاح الصوفیة (انظر : رسائل ابن عربی - طبعة حیدر آباد ، الدکن ص ۱۰)

<sup>(</sup>٢) هـ: الساطعة اللامعة.

<sup>(</sup>٣) ط : التي هي .

<sup>(</sup>٤) هـ ، ط : والمعارف .. والعبارة ساقطة من ط .

<sup>(</sup>٥) ٪ الرضى .

<sup>(</sup>٦) أ : محقيقة .

والبدلية، وغير ذلك. والمعاملات الأقدسية؛ هي التسي من شأن الملامتية (\*) في جميع أحوالهم وحركاتهم .. ولأجل ذلك جعلها أقدسية ولم يجعلها(١) قدسية لأنهم ذاتيُّون ، فكل ما يُنسب إلى الذات من حيث هي ذات، يُسمى أقدسياً، وكل ما(٢) يُنسب إلى ما ينزل عن التجلي الذاتسي - كتجليَّات الأسماء والصفات- يُسمى قدسياً.

والأذكار المنتجة؛ التي هي من أوراد الصوفية ، أهمل الإستقامة على الطريقة والشريعة . والمخاطبات المبهجة؛ التسى همى لأرواح الملائكة من الحق تعالى، فيما يخصُّ كلامهم على العموم، ولأرواح عباد الله على الخصوص.. وقد شرحنا طرفاً منها، في كتابنا المسمى بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قُدُر النبيِّ ﷺ (\*\*\*) .. فافهم .

و النَّفْتات الروحية؛ هي التي من شأن سادات (٣) الملائكة على التخصيص (٤)،

<sup>(\*)</sup> الملامتية : طائفة من أهل الله ، بالغوا في لوم النفس لتصفيتها ، كما بالغوا في إخفاء صلاحهم عن عيون الناس. راجع بخصوصهم: الصوفية والملامتية وأهل الفتوة للدكتور أبو العلا عفيفي، مع تحقيق رسالة الملامتية للسُّلَمي (مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية) .

<sup>(</sup>١) هـ: يتل.

<sup>(</sup>٢) : فكلما .

<sup>(\*\*)</sup> هـو موَلَّف ضبحم يقع في أجزاء كثيرة ، معظمها مفقود والباقي مخطوط، وكل جزء منــه يمثــل كتاباً مستقلاً ؛ ومن هذه الأجزاء : لوامع البرق الموهن - روضات الواعظين- قباب قوسين و ملتقى الناموسين -لسان القَدَر بنسيم السَّحَر - سيرُّ النور المتمكَّن في معنى المؤمن مرآة أخيــه ـشمس ظهرت لبدر .. وفي كتاب (مراتب الوجود ص ١٩، ٢٧، ٣٣) نجد الجيلي يدعـو الله أنه يوفقه في استكمال بقية أحزاء الكتاب، مشيراً إلى (شمس ظهرت لبدر) وهو الجزء الرابع بعد الأربعين من هذا الكتاب.

٣) أ: سارات ، هم: ساداة .

٤٠) أ : التحقيق .

ونُودى لهم أن يلقوا على مَنْ أراد<sup>(۱)</sup> الله تعالى من عباده؛ فالنفث هـو الإلقاء ، وهو للأنبياء وحيّ ، وللأولياء إلهام ، والقابلات<sup>(۲)</sup> الروعية؛ يعنى بالقابل : الكون، وبالروع : النفس . يُريد بذلك : المظاهر الموجودة من نَفَسَ الحيقِ فيه . وكُلُّ ما يعطيه الكشف ؛ يُريد : مـن العلوم التي هـى مـن وراء أطوار العقل والنقل، فلا يُدرك إلا بالكشف. وما شهد له الحق الصرف؛ يعنى عُلِمَ بالكتاب والسّنَة، وحُكُمُ العقل السليم.

فجمع<sup>(۱)</sup> هذا الباب ، أصناف العلوم المتعلّقة بالحق والخلّق ، وما فى الوحود سوى ذلك، فحوى جميع علوم الوجود. ثم نبّه الشيخ – رضى الله عنه – على إحاطة هذا الباب بجميع ما فى كتاب الفتوحات، فقال : ضمّنت هذا الباب ما يتعلّق بأبواب هذا الكتاب، مما لابد من التنبيه عليه، مرتّباً من الباب الأول<sup>(٤)</sup> إلى آخره – يعنى آخر الكتاب – فمن ذلك أى فمن بعض ما تضمنّه هذا الباب من العلوم المذكورة : سر الإمام المبين؛ وهو الروح الذى تكلّم عليه فى الباب الأول من الفتوحات ، وهو حقيقة الختم ؛ وهى اللطيفة تكلّم عليه فى الباب الأول من الفتوحات ، وهو حقيقة الختم ؛ وهى اللطيفة الذاتية المتعينة (٥) فى الصورة الجزئية (٦) ، بالكمالات الكلية (٢) .

فالسُّرُّ هو اللطيفة المذكورة ؛ والإمام المبين هو الروح الإضافية ، وقد عبَّر

....

<sup>(</sup>١) هـ: شاء

<sup>(</sup>٢) ط: المقابلات.

<sup>(</sup>٣) يوحد في هذا الموضع اضطراب في ترقيم الورقات بنسخة (هـ) ويبدو أنه بسبب التجليد .

<sup>(</sup>٤) - ف .

<sup>(</sup>٥) هـ: المتصلة.

<sup>(\*)</sup> يقصد النفخة الإلهية التي نفخها الله في جسم آدم ، وتوارثها أبناؤه.

<sup>(</sup>٦) + هـ .

عنها بقوله: الإمامُ البين هو الصادق الذي لا يَمِين الفرق بين الروح الإضافية والسرّ، أن السر هو اللطيفة الذاتية بنظره إلى الكمالات الإلهية ، من غير (٢) اعتبار المظهر. والروح الإضافية ، هي عين تلك اللطيفة الذاتية ، لكن باعتبار المظهر وإضافته إلى الظاهر فيه .

وإنما سُمِّى السرُّ سرَّا ، لأنه تحذية بسرِّ الربوبية المحضة (\*\*\*) ، تحقيقاً لما تقتضيه الذات الإلهية. وأدب الموطن يقتضى عدم الإفشاء بذلك (\*\*\*\*) . والحِكم المسماة إنساناً وآدمياً وعبداً ، لمقتضياته الذاتية له ، اللازمة لصورته الناقصة المباينة للكمال ، لهلا يلزم التناقض بين حاله ومقامه ، إذ ليس ذلك من الشئون الكمالية . فكتمه (\*\*\*\* لذلك المعنى ، من عين أوصاف الرتبة (\*\*) الكمالية . فجعل ذلك التحذي سراً لا جهراً ، لما يقتضيه الكمال من صفة الحق ، وأدب المقام اللازم للخلق .

ثم تكلُّم على تلك اللطيفة بعبارة الحرى ؛ فقال : مجْلَى ما أحاط به

شَــرَعُ الأُمُــورَ مُبَيِّنــاً لَعَبيدهِ وَكَذَاكَ مَا يَخْتَصُّ لَمَى تَوْجِيدهِ إِنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمَبَيِّنُ شُوْعَ مَنْ مِنْهَا السَّلِي فِي حقهم تلرونسةُ

(١) هـ: لا يبين

(٢) هـ : عين .

<sup>(\*)</sup> لم يتوقف الجيلى هنا عند بيتين وردا بهذا الموضع في الفتوحات .. يقول البيتان (من الكامل):

<sup>(\*\*)</sup> سبرُّ الربوبية : هو توقف الربوبية على المربسوب ، فلمولا عبودية العبـد لم تكـن ربوبيـة الــرب (انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ١٠٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> يقول الصوفية : إفْشَاءُ سوِّ الرُّبوبية كُفُرِّ ا

<sup>(\*\*\*\*)</sup> يقصد ؛ فكتم ابن عربى سر الربوبية .

<sup>(</sup>٣) أ : الربوبية .. والعبارة ساقطة من هـ.

العلم، وتشكّل فيه الكيف والكم . هو - أى (١) الروح - محلُّ انجلاء (٢) العلم الإلهي (٢) . يعنى أن (٤) الروح المقدَّسة، التي هي عينُ الروح الإضافي والسّرِ الذاتي؛ هي عين العقل الأول المعبَّر عنه بالقلم الأعلى. ولهذا كان مجلس المعلومات الإلهية ، مما هو معنى: كالصفات والأعراض، أو صورة : كالذوات والجواهر (٢) . وعن ذلك عبَّر مما تشكّل الكيفُ فيه.

ثم تكلّم على تلك اللطيفة بعبارة أخرى ؛ فقال: وجلت به الأعواض ، وفعل بالإرادات والأغراض ، فانفعلت (١) به الأوعية (٧) المراض . أراد أن يُبين أن تلك اللطيفة هي الروح الإنسانية، التي هي المدبّرة للجسم، فهي حوهر عالم العرض فيه، ويفعل في عالمه وفي تدبير جسمه بالإرادة متى اختار ، وتنفعل له الأجسام التي تحت تدبيرها. وإنما سمّاها الأوعية المواض لأن الأجسام كالأرواح، من حيث أنها عين الحق ؛ فلنقصان تحققها في الظهور بالصفات الإلهية التي تظهر في الأوراح، شميّت مراضاً .. لأنها ليست في صحة اعتدال الأرواح .

<sup>(</sup>١) أ: أن .

<sup>(</sup>٢) هـ: الجلاء .

<sup>.</sup>\_4 - (٣)

<sup>- .. (£)</sup> 

<sup>(&</sup>quot;) الجوهر : إصطلاحً يطلق على عدة معان ، أشهرها : الموجود القائم بنفسه، حادثاً كان أو قديماً، ويقابله (العَـرَض) الـذي يتعلّق بُـالجوهر ، دون أن يكون لـه وجود مستقل . انظر : كَشَاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي ، المجلد الأول ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) ط: الأرض.

<sup>(</sup>٦) ف : وانفعلت .

<sup>(</sup>٧) أ : الأدعية .

<sup>(</sup>٨) هـ : محلاً ، ط : محل .

فلما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من العبارة عن أطوار هذه الروح، تكلَّم عنها عند نهايتها في الرتبة الكمالية. لأنه رضى الله عنه، كان هو الإنسان الكامل، وهذه العلوم<sup>(۱)</sup> التي يوردها في كتبه قاطبة ، مستفادة له، أخذها من روحه، حسبما ذكر ذلك على الإطلاق في الباب الأول من الكتاب ؛ فقال يصف حالتها في الكمال : النور الباهر وجوهر الجواهر. يعني : الروح الكامل<sup>(۱)</sup> ، هو النور الباهر<sup>(۱)</sup> . يريد بذلك ، صفات الألوهية . لأن الذات ظلمة ، والصفات نور<sup>(۱)</sup> .

واعلم أنه مَنْ لا يكون في نفسه ذاتاً ساذجاً يقبل معناه الإنطباع بكل صورةٍ من صور الوجود، سواء كانت تجليات إلهية أم عينيات كونية أم حكميات علمية؛ لا يمكنه (١) تحقيق الإتصاف بالصفات الإلهية ، ولا يستطيع أن يبرز بالفعل ما هو فيه بالقوة (قلم) ، ولا ينطلق بالشأن الكُلّى ، لكونه مقيداً بالحصر الجزئي. وعن ذلك الانطباع بصورة كل صورة، معنى عبر عنه بأنه جوهو الجواهو ثم شرحه، وأوضح ما أنهمه وفتحه ؛ فقال (٥) : يقبل الإضافات الكونية، والإستتارات الغيبية (١) ، والأوضاع الحِكمية، والمكانات

<sup>(</sup>۱) - هـ.

<sup>(</sup>٢) أ: الكمال.

<sup>(</sup>٣) أ : الظاهر.

<sup>(\*)</sup> جاء في الحديث الشريف : إن الله تعالى سبعين حجاباً من نور وظلمة..

<sup>(</sup>٤) أ : لايمكنك .

<sup>(\*\*\*)</sup> القوة والفعل : من مصطلحات الفلسفة التي تعود إلى أرسطو ، والمشال الـذي يوضَّـح الفـرق بينهما، هو أن الطفل رحلُّ بالقوة، فإذا شبُّ وبلغ مبلغ الرجال فهو رحلٌ بالفعل .

<sup>(</sup>٥) أ : وقال ، هـ : ففتحه وقال رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ف : والإستنادات العينية .

الحُكْمية، رفيع المكانة، كثير الإستكانة، عَلَم في رأسه نارٌ، عبرة لأولى الأبصار. يعنى: إن روح الإنسان الكامل ، يقبل جميع أحكام الظهور والبطون. فكنّى عن أحكام الظهور، بالإضافات الكونية. وعن أحكام البطون، بالإستارات الخيبية - والإستتارات بالتاء المثناة من فوق، والغيبية بالغين المعجمة (أ) - وهو العالم المقابل لعالم الشهادة؛ يعنى: إنه مع تمكينه بعالم الغيب، شهادي ، ومع تحققه بعالم الشهادة، غيبي . فهو في الآن الواحد والساعة الواحدة: ظاهرة بوصف الحق والحلّى، قابل لحكميهما (").

وكتى عن ترتيب وضع الحكمة في الأكوان، بقوله والأوضاع الحكمية بتحريك الكاف. وكتى عن المكانة الإلهية التي قبلتها هذه الروح الكاملة، بقوله والمكانات الحكمية بإسكان الكاف. فالإنسان رفيع المكانة لأنه موصوف الصفات الإلهية. كثير الإستكانة إلى ماهو له من ذلك الجناب. عَلَمٌ في رأسه النار أي : هي (\*\*\*\*) عَلمٌ على الذات الإلهية. في رأسه النار الموقدة التي تطلع نار أي : هي الأفئدة (\*\*\*\*) ، المعبر عنها بالجلال والعظمة والقهر والكبرياء. فهسي الرياسة الإلهية التي هي آخر شيء يخرج من رؤوس (۱) الصديقين ، أي تظهر عليهم في نهايتهم؛ لأن الإتصاف بالعظمة والكبرياء (۱) والقهر ، لايكون إلا في عليهم في نهايتهم؛ لأن الإتصاف بالعظمة والكبرياء (۱)

<sup>(\*)</sup> يُلاحظ هنا ، أن الكلمات التي شرحها الجيلي ، تخالف ما ورد في طبعة كتاب الفتوحات (الاستنادات العينية - الاستتارات الغيبية) ولعل ذلك هو السبب في تأكيد الجيلي لقراءته هنا.

<sup>(\*\*)</sup> يكون الإنسان الكامل متصفاً بالصفات الإلهية ، كالكرم والحلم والتصرُّف ، لكنــه لا يخــر جــ عن أحكام البشرية.

<sup>(\*\*\*)</sup> يقصد ، الصفات الإلهية.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تضمينُ لقوله تعالى ﴿فَارُ اللهُ الموقدة التي تطلع على الأفندة .. ﴾ سورة الهمزة ، آية ٧ .

<sup>(</sup>۱) 🗅 روس .

<sup>(</sup>Y) - 1.

الكمال. ومن ثُمَّ ، هلك الرجل الذى نظر إلى أبى يزيد (أ) - وقد كان يرى ربَّه كل يومٍ فلا يضرَّه شئ و لم يصبه سوءً - لأنه كان يرى ربَّه على قَدْر قابلية نفسه، فاستطاع الثبوت (١) عنده لذلك.. فظهر (٢) عليه أبو يزيد بالعظمة والهيبة المستطاع الثبوت (١) عنده لأن قابليته لاتبلغ قابلية أبى يزيد، فما استطاع الثبوت عنده (أ) . ولذلك قال فيه إنه عبرة لأولى الأبصار وقد شرحنا في هذه

(\*) هو سلطان العارفين ، أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي، المتوفى ٢٦١ هجرية. من كبار صوفية القرن الثالث الهجرى، اشتهر بما روى عنه من شطحات وأقوال غريبة بالنسبة للعوام . قال الذهبي : وله نكت مليحة ، وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها، الشأن في ثبوتها عنه، أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو، ولايحتج بها إذ ظاهرها

الحاد، مثل: سبحاني .. ما في الجبة إلا الله .. ما النار الأستندن اليها غداً واقول: اجعلني فالماء لأهلها والا بلعتها (سير أعلام النبلاء ١٨٨/١٣) أنظر ترجماته في:

طبقات الصوفية ٢٧- حلية الأولياء ٢٣/١٠ المنتظم ٥/ ٢٨ - معجم الللدان ، مادة بسطام- اللباب ١/ ٢٥٢ وفيات الأعيان ٢/ ٥٣١ - ميزان الاعتدال ٢/ ٣٤٦ البداية والنهاية ١١/ ٣٥٠ النحوم الزاهرة ٣/ ٣٥ - شفرات النهب ٢/ ١٤٣ .. وتوجد له ترجمات مفردة وبحوث محاصة ، منها كتاب الدكتور عبد الحليم محمود (أبو يزيد البسطامي) وكتاب الدكتور بدوى (شطحات الصوفية) .

<sup>(1) - 1</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفقرة التالية ساقطة من هـ .

<sup>(\*\*)</sup> ذكر ابن خميس فى المناقب والغزالى فى الإحياء وصاحب القوت وغيرهم ، عن بعض اصحاب أبى يزيد ، قال : كان عندى شاب صغير ملازم للخُلوة . فقلت له : هل رأيت أبا يزيد؟ قال : لا .. رأيت الله فأغنانى عن أبى يزيد ! فكررت عليه القول .. فخرجنا نطلب أبا يزيد ، وإذا به قد خرج من النهر ، وفروته مقلوبة على كتفه. فلما رآه الشاب ، صاح ومات. فقلت لأبى يزيد : ما هذا ، فإنه ذكر أنه يرى الله وما مات ، يراك فيموت ؟ فقال: نعم ، كان يرى الله على قدر حاله، فلما نظر إلى ، رأى الله على قدر حالى، فلم يثبت ، فمات (مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزى، ضمن كتاب : شطحات الصوفية ص ٢١٣).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النبذة ، جميع ما حواه هذا الباب من كتاب الفتوحات (") ، فافهم.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> لم يشرح الجبلى من الفتوحات ، الفقرة التالية : يُملى جميع ما سطر ، وماهو بمسيطر . ماله وجود إلا بما يحمله ، ولايفصل إلا بما يقبله . هو المحصى لما علم وجهل وفصل وأجمل. لكل صورة فيه عين، وله في كل صورةٍ كون يمدُّ ويستمدُّ ويعدُّ له ويُعدُّ منه، ظهرنا وإياه، نهينا وأمرنا .

# البَابُ الثَّانِي

هَيْهَاتُ . . أَنِّي يَسَعُ الكُوْنُ ذَلِكَ !



## [حقائق الحروف]

قال الشيخ: ومن ذلك أى ومن بعض ما تضمّنه هذا الكتاب (١) من العلوم المذكورة: سِرُّ الظَّرْفِ المودع في الحوف. سِرُّ الظرف، هو المعانى الكمالية التي أودعها في الحرف (٢). والحرف هو الاسم والصفة الإلهية ؛ وقد شرحنا ذلك في كتابنا الناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قلر النبي وقلنا فيه إن الحروف على ثمانية أطوار:

\* حروفٌ حقيقيةٌ ؛ وهي أعيان الأسماء والصفات .

\* وحروفٌ عاليةٌ ؛ وهمى ذوات معلومات العلم الإلهى، المعبّر عنها بالأعيان الثابتة في العلم الإلهي .

\* وحروفٌ روحيةٌ ؛ وهمى الأرواح النورية التي أظهر الله بها هــــذا الوجود، كما أظهر الكلمات بالحروف الملفوظة .

\* وحروف صورية ؛ وهى حوانح هذا العالم (٣) الكُلّبى، وحبوارح الإنسان بالحُكُم الجزئى (٤) . وقد فصَّلنا فى كتابنا الموسوم بقطب العجائب وقلك الخرائب (١) كل ما (٥) يختص بجوارح (١) الإنسان من الحروف، وقِسْ على

دري أ : الأولى .

<sup>(</sup>٢) هـ : الحروف.

<sup>(</sup>٣) أ : العلم .

<sup>(</sup>٤) أ : الجزئ ، هـ : الجزوى .

<sup>(\*)</sup> ذكر الجيلى هذا الكتاب ، في بداية كتابه الإنسان الكامل في معوفة الأواخر والأوائل ضائلاً أنه لايفهم الإنسان الكامل إلا مَنْ وقع على هذا الكتاب .. والكتاب مفقود.

<sup>(</sup>٥) أ : فلما .

<sup>(</sup>٦) أ: بخارج.

ذلك ما يضاهيه من العالم الكبير . وقد ذكرنا مضاهاتها في كتابنا (' الموسوم بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم (۲) ، في معرفة قدر النبي الله فتفطّ لذلك، والله الموفّق .

\* وحروف معنوية ؛ وهى حركات الأشياء وسكناتها، ينشأ منها حروف ، يتركّب من تلك الحروف كلمات مناسبة لحال ذلك المتحرّك، كالإنسان في حال قيامه ، يتركّب منه صورة ألف؛ وهى فى حال منامه صورة الباء، إلى غير ذلك. حتى أنه يتصرّف صاحب هذا العلم، بحركات حسمية كما يتصرّف بالحروف ، إن كان عارفاً بكيفية التصرّف بها.

\* وحروف حسيةً؛ وهي (٣) ما تُشاهد رقماً (٤) وكتابةً.

\* وحروفٌ لفظيةً ؛ وهي (°) من تشكّل في الهواء (٦) من قرع الريح، الخارج من الحلق على مخارج الحروف.

\* وحروفٌ خياليةٌ ؛ وهي صورة تلك الحروف في نفْس الإنسان، عنـــد تعقُّله(٧) لها .

وكُلُّ نوعٍ من أنواع هذه الحروف، ظروفٌ لسرٌّ إلحيٌّ . أي مظهرٌ لظهورٍ

<sup>(1) – [1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) العنوان غير كامل في ط.

<sup>(</sup>٣) 🗅 وهو .

<sup>(</sup>٤) أ : شوهد.

<sup>(</sup>٥) أ : وهو.

<sup>(</sup>۲) نہ الهوی۔

<sup>(</sup>٧) أ: تعلقه.

كماليُّ(١) ، أو دعه الله(٢) بتجلّيه عليه ، حين (7) خلقه من المحتدِّ المقتضى لذلك، بحكم ما لذلك المحتدِّ من معنى الجمال أو الجلال(2) أو الجمع أو الكمال .

ولما كانت الأسماء والصفات، حاملةً لما فيها من شؤون المذات الظاهرة عليها لذى التجليات؛ قال: الظرف وعاة، والحرف وعاة، والحرف وعاة، يعنى بالظرف: الألوهية المفهومة عند إطلاق اسم الله على ذات واحب الوجود تعالى، عند اعتبارك لما يُوصف به من الكمال والجمال والجلال. فالإسم اعنى مفهوم هذه الحروف عل لتلك الكمالات المعبر عنها بحقائق الأسماء والصفات. وعاة، أى: الألوهية حاملة للمعانى الكمالية الإلهية. والحروف يعنى الإنسان وطاة، أى مظهر لتلك المعانى .. تختلف صورته وتحكم سورته يعنى: الألوهية تختلف صورتها ، بحسب تعينها في كل فرد فرد من الكمل الأفراد، كما ظهرت في إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم المعين، وفيمن سواهم من الأنبياء والأولياء على الخصوص ، بالتعيين والوجود، بل في كُلِّ ذَرَّةٍ من ذرات الكائنات على العموم بالحكم (٢) والشهود ، فهي على اختلاف صورها و مظاهرها ، واحدة العين، لاتعدد فيها من حيثها (١). وإلى على اختلاف صورها و مظاهرها ، واحدة العين، لاتعدد فيها من حيثها (١). وإلى

(١) هـ : كمال الحق.

<sup>(</sup>٢) هـ : الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) هـ : حتى .

<sup>(</sup>٤) أ : والجلال .

<sup>(</sup>٥) أ: الظروف.

<sup>(</sup>٦) أ : الحروف.

<sup>(</sup>٧) هـ : العموم بالحكم .

<sup>(\*)</sup> يقصد : من حيث كون الموجودات ، مظاهر للتجلّى الإلهي .. ولكي نفهم كلام الجيلسي هنا، لابد أن نتعرَّف إلى مفهوم الألوهية عنده . يقول الجيلي : *الألوهية استم جامع لكل مواتب* 

ذلك أشار بقوله وتحكم سورته ولهذا قال (١): أهو . يعنى الظرف الذي عبر عبر عنه باسم (٢) الله -وإن شئت قلت الحرف الذي عبر نا عنه أنه الإنسان الكامل معنى المعانى. يصح أن يكون مغنى بالعين المعجمة، فيكون تعبيره: أنه محل المعانى الكمالية. ويصح أن يكون بالعين المهملة، فيكون معناه: أن الاسم الله الله معنى معانى الأسماء والصفات، أي مفهوم (٢) جميع الكمالات الإلهية. لأن الألوهية هي المظهر لاختلاف الأشكال والمبانى (٤).

المبانى - بالباء الموحدة من تحت - تعنى (٥): إن الألوهية ، التى هى حقيقة الأسماء والصفات ، هى التى أظهرت صور الأشكال الخلقية والأوضاع الكونية. لكونها آثار تجليات السبع المشانى التى هى أمهات الظهور وأثمة المظاهر الحقية (١) ، فهى الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى لنبيّه (٧) خولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ، ما ترجع إليه هذه الصفات (٣٠٠ . فكانت العظيم ، ما ترجع إليه هذه الصفات (٣٠٠ . فكانت

<sup>=</sup> الوجود ، بل هي الجامع بين الأضاء كالحق والخلق والوجود والعام .. والألوهية تختلف عن الأحلية، التي هي أعلى الأسماء (انظر: الإنسان الكامل ١/ ٢٣)

<sup>(</sup>١) -أ، هـ: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أ : باسمه ، والعبارة ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) هـ: معنى.

<sup>(</sup>٤) هـ : فالمعاني.

<sup>(</sup>٥) ' يعي

<sup>(</sup>٦) م: الحقية

<sup>·</sup> 裳:♪ (V)

<sup>(&</sup>quot;) سورة الحجر ، آية ٨٧

<sup>(\*\*)</sup> ينظر الجيلى هنا إلى النبي ﷺ ، على أنه الإنسان الكامل الـذى تجلُّت في حقيقته الأزلية، الصفات الإلهية السبع التي يصفها الجيلي بأمهات الظهور

الألوهية - وإن شئت قلت روح الإنسان الكامل - جامعةً للمظاهر الخلَّقية والمظاهر الخلَّقية والمظاهر الحقّية عموماً على الإطلاق .

ولهذا قال (١): يحوى الله وجوده. أى يحيط وجود الإنسان الكامل واسم (٢) الله ، بجميع معانى (٦) الألوهية تفصيلاً وإجمالاً . ويغنى عن شهود الحق شهوده. أى : شهودك للإنسان الكامل يُغنيك عن شهودك للحق المطلق. ويحتمل أن يكون المراد : إن شهودك لمعانى (٤) الألوهية - باستحضارها فى ذهنك وتعقّلك (٩) لها - يُغنيك عن مطالعة ما نُقل إليك بالكتاب والسّنة من العلوم والمعارف، التي هي حقّ لاريب فيه. يعنى : إنك تنال بدوام حضورك مع معانى الإسم الإلحى، وتعقّلك له بحكم ما يقتضيه من الكمالات ؛ وتصل إلى ما لاينال ، وتصل إلى ما لاتصل إليه بواسطة النقل والعقل؛ على أنهما حقق" .

#### [مقامات الكمال]

ولما بيَّن حقيقة (٧) الإنسان الكامل، من حيث أمره الكُلِّي؛ أراد أن يكشف

<sup>(</sup>١) أ: فلهذا ، هم : رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أ : والاسم ، ط : أو اسم .

<sup>(</sup>٣) أ ، هـ : المعاني .

<sup>(</sup>٤) أ، هـ: المعاني.

<sup>(</sup>٥) هـ: بعقلك.

<sup>(</sup>٢) -هـ، ط.

<sup>(\*)</sup> يشير الجيلى هنا إلى المقابلة بين علمى الظاهر والباطن، مع التأكيد أن علوم الظاهر (النقل والعقل) هي علوم حق .. أما علوم الباطن، فهي علوم حقيقة وشهود ومعاينة ذوقية .

<sup>(</sup>٧) ∴ عن حقيقة .

عى كيفية تقلُّبه فى الأطوار الكلية التى تتحقَّق (١) بها له، حقائقُ ماهو منطوٍ فيه من الألوهية المحضة، فقال: منازله معدودة . وهى سبعة أطوارٍ ، لابـد لكـل كاملٍ أن يقطع تلك المنازل، حتى يبلغ درجة التحقيق .

الطور الأول التوحيد الصرف لابد للولى أن يقطع مسافة الفرق ، حتى يحصل في حقيقة الجمع<sup>(\*)</sup> ، فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شيئاً سوى الله تعالى . . وهو ما دام فانياً ، لايسافر من هذا المنزل<sup>(٢)</sup> .

فإذا بقى با لله (\*\*) ، سافر إلى الطور الشانى ، فيحصل فى حقيقة جمع المعمد، بن عندا المشهد، يفنى مَنْ كان باقياً بالطور الأول، ويبقى من

(۱) يتحقق

(\*) ذكر الجيلى هنا اصطلاحين من أدق الإصطلاحات الصوفية (الفرق الجمع) والمراد بهما على وحه الاختصار

الفرق ؛ أن يشهد الصوفي الموجودات الكونية دون التحقق بوحود الحق تعالى فيها. ولذا قيل: الفرق شهود الخلق بلا حق

الجمع ؛ ألا يشهد الصوفى في مرحلة أعلى ، سوى الحق تعالى فلا يتفرَّق نظره مى الجمع ؛ ألا يشهدة يقال : الجمع شهود الحق بلا خلق .

(٢) + هـ : عن

(سالة عدة مستويات دلالية لمصطلحى الفناء والبقاء (راجع: التعريفات ص ١٥٠ ، الرسالة ص ٣٩ ، الرسالة ص ٣٩ ، التعرف ص ١٥٠ ، اصطلاح الصوفية لابن عربى ص ٦ ) والمراد هنا: أن الصوفى مى مقام الجمع ، يفنى عن وجوده ، ووجود كل ما فى الكون ، فلا يتبعر بـه ؛ نظراً لاستهلاكه فى رؤية الله؛ فالفناء حال قريب من الذهول عن كل شئ سوى الله . وبعد الفناء ، يأتى مقام البقاء ، حيث ترسخ قدم الصوفى ، فيبقى فى الله مشاهداً الحق فى ذرات الخلق . وعلى هذا المعنى ، يدور كلام الجبلى هنا .

( \*\*\* ) جمع الجمع : شهود الخلق قائماً بالحق، ويسمى الفرق بعد الجمع (اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ٤١)

كان فانياً ، فيتحقّق (١) حينئذ بالوحدة المحضة ، ويضرب لـ ه مثلاً على الرقيم الحامل للمعانى الكمالية (٢) بكأس ملآن خمراً، فشرب الخمر ، ورُمى بالكسأس ، فانكسر وانعدم (أ) .

ومن هذا المنزل ، يسافر إلى الطور الثالث - وهو (٣) طور السذاجة المحضة الذاتية الصرفة - فيقبل (٤) بحقيقته وهيئته ، التصور بكُلِّ صورة من صور التجليات، ومعنى من معانى الأسماء والصفات ، وبكُلِّ هيئة وحالة وشكل وحُكْم من سائر الموجودات. فيكون عين كل شئ على ماهو عليه ذلك الشئ . ويكون متصوراً في نفسه بصورة ذلك الشئ ، يرى نفسه فيه بنفسه، على التفصيل؛ جمعاً وفرادى، ظاهراً وباطناً ، حَقاً وخَلْقاً ، كوناً وبوناً (۴) .

ومن هذا المنزل ، يسافر إلى الطور الرابع. فيُعطى مفاتيح الغيب ، وهـــى

<sup>(</sup>۱) هناك حزء ساقط من الأصل الذى بقل عنه ناسخ مخطوطة (ط) وقد تنبه الناسخ لهذا السقوط، فكتب فى هذا الموضع: هنا نقص فى الأصل فتأمل! وسوف نشير فيما بعد، إلى نهاية الجنزء الساقط.

<sup>(</sup>٢) أ: الكاملية.

<sup>(\*)</sup> يتوغل الجيلى هنا فى مفاوز الرمز الصوفى ، ليُلمح إلى معنى يبدو لنا على النحو التالى : إذا وصل الصوفى لإدراك معنى الوحدة المحضة حيث لاوجود إلا لله فقط، يكون هذا الصوفى وكأنه يتناول كأساً (الكون) به خمر (الوجود الإلهى) فيشرب الخمر (يتحقق بأنه لا موجود سوى الوحود الإلهى) فينكسر الكأس وينعدم سوى الوحود الإلهى) فيرمى بالكأس (لايلقى بالاً إلى العالم الحسى) فينكسر الكأس وينعدم (يتلاشى بالكلية وجود الخلق) وعند أنه تقف العبارات والإشارات. أو كما قيل : تتسع الرؤية، فتضيق العبارة ! ولذا رمز الجيلى هنا ، و لم يصرّح .

<sup>(</sup>۳) 🗅 وهي .

<sup>(</sup>٤) ∴ يقبل.

<sup>(\*\*\*)</sup> يتعرَّض الجيلى هنا إلى مقابلة الإنسان الكامل للكون كله، بحيث يصير الإنسان الكامل كُوْنـاً حامعاً تقابل كل حقيقة منه، رقيقةً من رقائق الوجود . وقد عرضنا لهذه الفكرة بسالتفصيل فسى بحثنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى ص ٨٥ وما بعدها .

الأسماء التى أظهرت صور الكائنات من الغيب إلى الشهادة (١). فهى مفاتيح لأقفال خزائن الغيوب، وهى أسماء الأفعال التى كانت المؤثّرة فى ظهور عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويسميها الشيخ (٢): المفاتيح الثوانى .. وفى هذا الطور، يسبح (٣) فى فلك الأسماء والصفات - فى كل اسم وصفة على حدته - حتى يعلم مقتضياتها، على ما هى عليه فى محلها.

ومن هذا المنزل ، يسافر إلى الطور الخامس. فيُعطى مفاتيح غيب الغيب - وهي أمهات الأسماء، وأثمة الصفات - فيصرفها بالذات ، ويتحقّق بها صورةً ومعنى في جميع الأوقات. ومن وصل إلى هذا الطور ، لايتوارى عنه مشهوده (٢) بحال أع أصلاً ، ولايجوز عليه الاستتار قطعاً .. وهذه الأسماء ، هي التي يسميها الإمام وضي الله عنه بالمفاتيح الأول ؛ فيتحقّق العبدُ بالاتصاف بها.

ومن هذا المنزل ، يسافر إلى الطور السادس ؛ فيستكمل التحقيق (٥) بالأسماء الذاتية والنعوت الصفاتية والأوصاف الفعلية ، ويتعين في الظهور بها جملة وتفصيلاً . وفي هذا المنزل يتدرع بالحيية ، ويتوج بالعظمة؛ فتكون له. فلو نظر بنظر نفسه البشرية الإنسانية ، إلى حبل ، بالقهر ؛ لتَدَكُدكَ من هيبته، وتلاشى لعظمته. فكيف له لو رأى ذلك بحقيقة الإلهية .. هيهات .. أنى يسع الكون ذلك! بل لاتتجلى عظمته - كما هو له - إلا عنده، وفي علمه . ولهذا

<sup>(</sup>١) العيارة التالية ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>٢) هـ: قلس الله سره.

<sup>(</sup>٣) هـ: الله تعالى !

<sup>(\*)</sup> يقول الإمام عبد القادر الجيلاني في وصف القطب : لايشقى به جليسه ، ولا يعيب عنه مشهودة، ولا يعواري عنه حاله (ديوان عبد القادر الجيلاني ، ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى الجزء الساقط من ط .

<sup>(</sup>٥) هـ : النحقيق .

قال لله بعالى ﴿ وما قدروا الله حقَّ قدْره ﴾ (\*) يعنى كُلُّ ما أن سواه لايستطيع أن يقدِّره، فيعظّمه بذاته لذاته؛ لأن الكول وجود مقيَّد ، فلا يستطيع لشئ مس دلك. فلو لمحت بارقة من عظمة جلال الله تعالى على الأكوان، لأعدمتها (٢) بالعين والحكُم . . جملةً وتفصيلاً .

وم هذا المنزل ، يسافر إلى الطور السابع ، المعبَّر عنه بنزول الحق فى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا<sup>(\*\*)</sup> . وعندها يطلع الفجر، وتظهر شمس الكمال على سائر أعضائه الجسمانية - على حسب ما كان لروحه وقلبه - فيكون حسمه روحاً ، وقلبه (<sup>\*\*)</sup> عقلاً ، بالعين و الحكم و الوجود جملةً و تفصيلاً . وهذا معنى قوله بين : لاينوال (\*\*\*) عبدى يتقرّب إلى (\*\*) بالنوافل حتى أحبه، وهذا معنى قوله بين : لاينوال (\*\*\*) عبدى يتقرّب إلى (\*\*) بالنوافل حتى أحبه، فإذا (\*\*) أحبيته، كنت (\*\*) سمعه اللي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه

<sup>(\*)</sup> سورة الأنعام ، آية ٩١.

<sup>(</sup>۱) کلما

<sup>(</sup>٢) أ ، ط : لأعد منها ، هـ : لاعدمنتها .

<sup>(\*\*)</sup> الإشارة إلى الحديث الشريف. ينزل الله إلى سماء الدنيا .. فيقول هل من مستغفر فأغفر له. أخرجه البخارى (الصحيح، كتاب التهجد، باب ١٤) ومسلم (الصحيح، كتاب المسافرين، حديث رقم ١٦٨ ١٠٠) وأبو داود (السنن، كتاب السنة، الباب ١٩) والترمدي (الصحيح، كتاب الصلاة ، الماب ٢١١ - كتاب الدعوات ، الباب ٧٨) وابن ماجة (السنن، كتاب الصلاة ، الباب ١٦٨) ومالك (الموطأ ، حديث رقم ٣٠ من قراءة القرآن) وابن حنبل (المسند ٢/ ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٨٤، ١٩٤، ٤٨٥) وما

<sup>(</sup>٣) ∴ قلبا

<sup>(\*\*\*)</sup> يلاحظ هنا أن الجيلي وضع الحديث القدسي، على لسان النبي 激 !

<sup>· · · (\$)</sup> 

<sup>(°)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ه أكور

الذي ينطق به، ويده (١) التي يبطش بها، ورجله التي يمشس (٢) بها (١) فافهم!

وما بعد هذا المنزل، إلا العجزُ والحيرة في التجليات التي لانهاية ها وهذا العجز، عين الكمال والقدرة. وهذه الحيرة (1) ، عين الثبوت. ونهاية ما يعبر به عن هذه الحيرة وهذا العجز ، بأن يقال : إنه يجد كمالاته الإلهية ، التي هي نه، على ماهي عليه من عدم النهاية التي يعجز العلم (1) عن الإحاطة بها، من حيث أنها لانهاية لها. فبالنظر إلى هذا العجز، قال عليه الصلاة والسلام : لا أحصى ثناء عليك.. وبالنظر إلى ماهو من كمال الصفة العلمية له تعالى ، قال : أنت كما أثنيت على نفسك (1)

<sup>(</sup>۱) هـ.

<sup>...</sup>a - (Y)

<sup>.1+(4)</sup> 

<sup>(\*)</sup> هو أصبحُ الأحاديث القلسية في ولاية الأولياء .. أحرجه البخارى في الصحيح عن أبي هريرة، وابن حنيل في المسند عن عائشة، وأبو نعيم في الحلية ، والبزار والطبراني والسيوطي (جمع الحوامع ٢٣/ ٢٠٠١)

<sup>(</sup>٤) هـ : الحيواة !

<sup>(</sup>٥) + هـ.

<sup>(\*\*)</sup> الحديث الشريف . لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك .. أخرجه مسلم (الصحيح، كتاب الصلاة الباب ٢٢٢) وأبو داود (السنن ، كتاب الصلاة الباب ١٤٨٠ الوثر، باب ٥) والترمذى (الصحيح ، كتاب الدعوات، الباب ٥٥) والنسائى (السسن، كتاب الطهارة ١١٩ - التطبيق ٤٤، ٧١ - قيام الليل ٥) وابن ماجه (السنن، كتاب الدعاء ، باب الطهارة ١١٩ - التطبيق ٤٤، ٧١ - قيام الليل ٥) وابن ماجه (السنن، كتاب الدعاء ، باب الطهارة ١١٥) ومالك (الموطأ ، القرآن رقم ٣١) وابس حنبل (المسند ١٩٦/) م ١٥٠ - ١٠٥ م ١٥٠ - ١٠٥ م ١٠٠ م

#### [حقائق الإنسان الكامل]

ولتحقّق روح الإنسان الكامل بالحقائق الإلهية ، قال : آثاره مشهوده. يعنى : آثارُ الإنسان الكامل مرئية بالعين، لأنه يُحيى الموتى، ويميت مَنْ شاء من (۱) الأحياء ، وينبىء الناس إذا شاء (۲) بأسمائهم وأفعالهم وبما يأكلون وما يدّخرون إلى يوم القيامة. كلماته محلودة . يعنى : إنه يقف بالكلام على حدّ الشريعة، فلا يخرج منه (۱) بلسان القُدْرة ، عن سياج الحكمة ، بل يؤدى حَتَّ البوبية بباطنه. وآياته بالنظر مقصودة . العبودية بظاهره، كما أدى (١) حَتَّ الربوبية بباطنه. وآياته بالنظر مقصودة . يعنى: إنه في نفسه (۱) لنفسه، يتجليَّ متى شاء بما شاء فيما شاء (۱) . فكني بالآيات عن التجليات الإلهية ، بحكم الأسماء والصفات ؛ يقصد منها : الظهور بالآيات عن التجليات الإلهية ، بحكم الأسماء والصفات ؛ يقصد منها : الظهور فأفصح وأبان . يعنى : إنه أوتى التمكين بالبيان – أى بالظهور – فأفصح، فأفصح وأبان عن المعاني (۲) بإرادة (۸) ذاته.

# [الإنسان الكامل والحروف]

وسوف أُنبِّهك على علم شريفٍ قد رمزه الشيخ (١) في ذلك من وجه،

<sup>(</sup>۱) + هـ.

<sup>(</sup>٢) أ : يشاء .

<sup>(</sup>٣) + هـ .

<sup>(</sup>٤) أ : يؤدى.

<sup>(0) - 1.</sup> 

<sup>(</sup>٦) أ: يشاء.

<sup>(</sup>٧) أ : معاني.

<sup>(</sup>٨) هـ: ما آراد به ، ط: ما آرادته .

<sup>(</sup>٩) هـ : رضى الله عنه وقلس الله سره.

وصرّح(۱) به من وجه. وهو أن جميع ما شرحناه (۱) لمك فى صفة هذه الروح الشريفة، من أطوار المعانى المذكورة هنا؛ إنما هو من حيث كون الإنسان حرفاً من حروف أحد الأنواع الثمانية المذكورة فى تقسيم الحروف (۱) . فاعتبر مثل جميع هذه المعانى المذكورة وكمالها ، لكل حوفٍ من حروف كل نوعٍ من الأنواع الثمانية ؛ لأن الحروف وطاء أى محل ظهور الأسرار الإلهية. والحروف كلها مرائى يظهر فيها معنى السرّ الإلهى ، لكن له فى كل طور حكم مخصوص ومشهد منصوص وأثر منفرد، ونسبة (٤) تحققه ، على أسلوب عجيب ونمط غريب. ولو أردنا أن نتكلم فى ذلك، لاحتجنا إلى مجلدات؛ ولكن تفطن (٥) ذلك و تدبّره ، فكلما قلنا لك إن الأعيان الثابتة حروف ، وكان النوع للإنساني (٢) من جملتها فهو بالنسبة (٧) إلى بقية الحروف ألف . فاعتبر ذلك المعنى لكل ألف من أنواع الحروف الثمانية؛ كالعقل الذى هو ألف الحروف الروحية، فإنه (٨) يجمع (١) العلوم (١١) والخصوصيات (١١) كلها، كما يجمع الإنسان الكامل. وكالألف الرقمي ، فإنه يجمع المعانى المودعة فى الحروف كلها، كما

a contain

<sup>(</sup>١) - أ، هـ : وخرج.

<sup>(</sup>٢) أ : ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٣) أ : الحرف .

<sup>(</sup>٤) الفقرة التالية ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٥) أ : سقطن.

<sup>(</sup>٦) ط: وكان الإنسان.

<sup>(</sup>٧) هـ: بنسبة.

<sup>(</sup>٨) ط: فإنها.

<sup>(</sup>٩) ط: بحمع.

<sup>(</sup>۱۰) أ : الحروف.

<sup>(</sup>۱۱) أ، ط: فالخصوصيات.

يجُمل جميع الملفوظات ويوصلها إلى مَنْ أمره (١) الله به. فاعتبر هذا المعنى ، فى كل قسمٍ من هذه الأقسام الثمانية ، بما يناسب ذلك العالم، ترى عجائب وغرائب من أسرار الله تعالى ، فقد فتحت لك باباً إليها . واستعنْ فى تحقيق ذلك، بما (١) ذكره الشيخ فى الباب الثانى من الكتاب ، عند ذكره مراتب الحروف اللفظية وعوالمها وأطوارها وخواصها وما أودع الله تعالى فيها من العجائب والغرائب، مما يطول شرحه (أ) . وسوف أُنَبِّهك فى الأبيات المذكورة هنا، على ما يعينك على معرفة ذلك ، إن شاء الله تعالى .

#### [تجليات الإنسان الكامل]

قال الشيخ: فمنه نثرٌ ، ومنه نظمٌ ، ومنه أمرٌ ، ومنه حُكْمٌ . إن للتجليات (٢) الحقية ، التي هي للإنسان (٤) الكامل ، نثرُ تجليات ذاتية (٥) منفردة، غير متعدّد، ليس لكل تجلّ إلا اسمٌ واحدٌ . ومنه نظم تجليات صفاتية (٢) ، يجمع

<sup>(</sup>١) هـ.: إلى أمر .

 <sup>(</sup>٢) هـ : تحقيق ما .

<sup>(\*)</sup> الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية ١/ ٥٠ - تحقيق د. عثمان يحيى ١/ ٢٣١) وهذا الباب يتناول فيه ابن عربى واحداً من أدق الموضوعات ، فيحعله بعنوان : في معرفة مراتب الحروف والحركات من المعالم وما لها من الأسماء الحسنى، ومعرفته الكلمات ومعرفة العلم والمعلم وينقسم الباب إلى ثلاثة فصول ، الأول في معرفة الحروف والثاني في معرفة الحركات التي تتميز بها الكلمات والثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم .. وكما يقول الجيلى هنا ، فهو باب يطول شرحه ا

<sup>(</sup>٣) ٠٠ التحليات.

<sup>(</sup>٤) هـ : الإنسان .

<sup>(</sup>٥) العبارة التالية ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) هـ: صفات.

كُلُّ تِحالً (١) أسماءً متعدِّدة وصفات متغايرة؛ كتجلى القدرة - مثلاً - يجمع جميع تجليات الأفعال . وكذلك تجلى الإرادة ، وكذلك تجلى العلم ، وكذلك تجلس الجمال، وكذلك تجلِّي الجلال وتجلِّي الكمال، إلى غير ذلك من تجليات الصفات والأسماء التي لها الهُيْمنة على ما تحتها . ولهذا قال فمنه أمرٌ أي ، مما يصدر من تجلياته، أمرٌ بوجودٍ أو تكوين ، أو غير ذلك من أوامر الحق تعالى على عباده. ومنه حكمٌ نافذٌ لايتغيَّر في العالم، لأنه الحقُّ المعيِّن(٢) ؛ هذا معناه .

ولما كان ذلك للإنسان (٣) ، اللذي هو (١) حرف من الحروف (٥) العاليات (\*)؛ كذلك (١) هو للألف الـذي هـو حـرفٌ من الحـروف الحقيقيـة أو

(\*) ينسب لابن عربي بيتان (من الكامل) هما:

أنسا أنت فيسسه ونحسسن أنت

متعلقـــاتِ في ذرى أعلــي القُلَلُ والكل في هو ، هو ، فَسَلْ عِمَّنْ وصل

وقام القيصري بشرح البيتين (علم الحقائق .. مخطوط) كما شرحهما النابلسي (ورد الورود في شرح الحروف العاليات .. مخطوط) ويوجد شرح معاصر لهما وضعه أحمد خيري بعنوان : إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً عاليات (مطبعة السعادة بالقــاهرة ١٣٧٠ هـــريــة) انظر أيضاً ؛ د. سعاد الحكيم : المعجم الصوفي ، ص ٣٢٢.

والبيت الثاني مكسور - كما لاحظ محمد زاهر الكوثري وحساول إصلاحه - وليس فيه ما نعرفه من أسلوب ابن عربي .. ونسرى من حانبنا ، أن البيتين من وضع أحـد أتباع الشيخ الأكبر.

(٦) يوحد جزء ساقط من هذا الموضع في ط.

<sup>(</sup>١) نه تجلي .

<sup>(</sup>٢) أ: للمتعين .

<sup>(</sup>٣) هـ: الإنسان ، ط: الإنسان الكامل.

<sup>... + (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هـ : حروف.

الروحية أو المعنوية أو الصورية أو اللفظية أو الرقمية (أ) أو الخيالية (١) . ألا تراه يقول : فمنه نثو، ومنه نظم إن اعتبرته في الحروف اللفظية ، وحدت الأمر كذلك.. وهنه أهر وهنه حكم كلفظة أفعل ؛ وهنده حروف مركبة . ولفظة قول وفعل (٢) ، وغير ذلك، كلها أمر ؛ وكل منها حرف واحد غير مركب ! فاعتبر جميع الباب في أطوار الحروف، تقع على كنز من كنوز الله تعالى. وإنما ضربنا على تبين كل ذلك، لهلا يفوت الغرض من تأليف هذا الكتاب، والمراد بذلك سعادتك.. وإنما هي (٣) في معرفتك لنفسك، فلأحل ذلك تكلمنا على الإنسان وحده .

وقال<sup>(۱)</sup> في اللفظية والرقمية والخيالية إنها<sup>(۱)</sup> : **ابن<sup>(۱)</sup> الإمام المبين**<sup>(۱)</sup> . الذي هو اللوح المحفوظ<sup>(۱۱)</sup> ، لأنها تبرز بتلك<sup>(۷)</sup> الحقائق، كما تـبرز المعاني مـن

<sup>(\*)</sup> الرقمية : المُكتوبة .. والرقم : الكتابة والوشي.

<sup>(</sup>١) أ: الخالية .

<sup>(</sup>٢) هـ: قول و فعل

<sup>.</sup> آ – (۳)

<sup>(</sup>٤) أ، ط: ولما / هـ: وكما !

<sup>(</sup>٥) هـ : وأنها ، أ : أنها أثر .

<sup>(</sup>٦) ∴ بن .

<sup>(\*)</sup> ترك الجيلى الفقرة التالية من الفترحات دون شرح: وفيه حقّ وفيه خلّق، ففيه عللٌ وفيه ظُلمٌ. له التلفُّظ والرقم، وله التوهم لا الوهم، لا وجود له إلا به فالتبه (في الأصل: فانبته) أبان للآذان ما سوه الجنان. نطق عن العيب، بما لاشك فيه ولا ريب. يشهله الإيمان والعيان، صحفاً مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدى سفرة، كرام بررة، هو ابن الإمام. (\*\*) يقول الجيلى: اللوح المحفوظ، نور إلهي حقي متجلً في مشهل خَلْقي، انطبعت فيه الموجودات انطباعاً أصلياً. فهو أم الهيولى (يقصد المادة) لأن الهيولى لاتقتضى صورة إلا وهي منطبعة في اللوح المحفوظ. فإذا اقتضت الهيولى صورة ما، وُجدت في العالم على =

القلوب، لا، بل هي(١) أبوه. يعنى: هل أصل لتلك الحقائق المكتوبة في اللوح(٢)، لأنه لابد من حروف كتبها القلم(أ) في اللوح حتى قُرئت. وتلك الحروف، ولو كانت على غير هذه الهيئة، فهي عين هذه الحروف الرقمية؛ لأنها متلوّة مقروءة ، ولو بلا معنى(٣)؛ فلا يخرجها ذلك عن كونها حروفا، فهي – أعنى الحروف – أصل للمعانى الموضوعة في اللوح المحفوظ، إذ بها الكمال والتمام(١). لكونها مشهودة صورة ومعنى ، والموضوع (٥) في اللوح المحفوظ إنما هو مشهود معنى لا غير ؛ فجمعت هذه الحروف ، حقائق المعنى والصورة .. وليس(١) ذلك لتلك لتلك عن ، فافهم .

ولكون (^) الإنسان الكامل ، كلَّى (٩) التحقيق ؛ قال : إذا أَسْهَبَ ذهب.

<sup>=</sup> حسب ما اقتضته الهيولى، على الفور والمهلة ؛ لأن القلم الأعلى جرى في اللوح المحفوظ يايجادها، واقتضتها الهيولى؛ فلابد من إيجادها على حسب المقتضى (الإنسان الكامل ٦/٢).

<sup>(</sup>٧) هـ: تلك.

<sup>(</sup>١) في ف : هو ابن الإمام ، لا يل أبوه .

<sup>(</sup>٢) هـ : اللوح المحقوظ .

<sup>(\*)</sup> يصف الجيلى القلم الأعلى بأنه : أول تعينات الحق في المظاهر الخلقية . وهو أنموذج ينتقسش ما يقتضيه في اللوح المحفوظ ؛ كالعقل ، فإنه أنموذج ينتقسش في النفس .. فالعقل بمكانة القلم (الإنسان الكامل ٢/٥) وبهذا تكون عملية الخلق والايجاد عند الجيلى ، ناجمة من اقران فعل القلم واللوح ، فما يكتبه القلم في اللوح ، يظهر في الوجود.

<sup>(</sup>٣) أ : بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) ف : الذي له الكمال والتمام.

 <sup>(</sup>٥) العيارة ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>r) - l.

<sup>(</sup>٧) ط: أملك.

<sup>(</sup>٨) ط : ويكون.

<sup>(</sup>٩) ط: الإنسان كل.

أسهب -بالسين المهملة- يعنى إذا طوّل (١) وأطنب - يُقال : أسهب في الكلام وأطنب . إذا طوّل في الحديث . المراد : إذا تمادى وأطال نظره إلى (٢) حقائق صفاته- التي لا نهاية لها، وكلها كمالية - ذهب عن حكم الكون، فلا يُسمّى علْقاً بوجهٍ من الوجوه، لأنه قد ذهب عن العالم وما فيه بالكلية ؛ فليس هو من العالم، ولا هو فيه .

وإذا أوجز أعجز الإيجاز (٢) ضد الإسهاب ، يعنى : إن الإنسان إذا المتصر في نفسه ، فوقع نظره في (٤) صفاته ، إلى نظره لذاته ؛ أعجز غيره عن دركه . وإن شئت قلت: أظهر كُلَّ أمرٍ مُعْجِزٍ . وإن اعتبرت ذلك في الحرف اللفظي والرقم (٥) ، فمعناه ظاهر . . ومن ثم قال : قصيح المقال ، كثير القيل والمقال . يعنى : إن الإنسان الإلمي (١) الكامل، ظاهر التكوين بالكلمة (١) ؛ كثير الكلام، لأن الموجودات كلها كلمات . تختلف أشكاله ومعارجه لأنه متصور بكل صورة خُلقية ، ومتحقّق بكل حقيقة إلهية ؛ فهو مختلف الأشكال والمعارج.

<sup>(</sup>١) هـ أطول .

<sup>(</sup>٢) ط: في .

<sup>(</sup>٣) هـ : الإعجاز .

<sup>(</sup>٤) أ : فوقع نفسه في

<sup>(</sup>٥) هـ : الحروف اللفظية والرقمية.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في أ.

<sup>(\*)</sup> انظر مقالة الدكتور أبو العلا عفيفى: نظريات الإسلاميين فى الكلمة (مجلة كلية الآداب - حامعة الإسكندرية ١٩٤٥) ومطلق لفظ الكلمة حين برد فى لغة ابن عربى ، فالمراد به كلمسة التكوين : كُنْ .. وهى الكلمة المحلوق بها .

ويخفى (1) على المتبع أثرة (٢) ومدارجه (٣) . لأنه من وراء قوة أطوار (٤) الكون، فيخفى أثره على كل متبع، لأنه لا يبلغه حدّه، ولا يصل إليه دركه . واعتبر للك المعانى في الحروف ، فالحرف اللفظسي (٥) تختلف أشكاله (٢) على حسب وضع كل واضع بكل لغة . ويخفى على المتبع أثره يعنى : على المقتفى له، معرفة ما جعل الله في كل حرف من أثر (٧) - بالخاصية والطبع والفعل - في كل معني وصورة، مما لكل حرف (٨) من التصرّف . لأن الحرف (٩) ، وإن شئت قلت الإنسان الكامل : كائن بائن . يصح أن يقول عن (١٠) الإنسان الكامل إنه كائن مع الحق، بائن عن الخلق ويصح (١١) أن يقول هو كائن مع الخلق ، بائن عن حكم الفيد عما هم فيه كما أن الحرف (١٢) كائن في رتبة الإحاطة ، بائن عن حكم الفيد بالإحاطة؛ لكونه يفعل بحقيقته (١٢) في الغيب، فهو غير محصور على ما يشهده بالإحاطة؛ لكونه يفعل بحقيقته (١٥)

.

من صورته.

<sup>(</sup>١) ف : تختلف .

<sup>(</sup>٢) ف : آثاره.

<sup>(</sup>٣) أ ، هـ : ومعارجه.

<sup>(</sup>٤) أ : أطوار قوه.

<sup>.1-(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ط: اشكالهم.

<sup>(</sup>٧) أ : الأثر .

<sup>(</sup>٨) كلمات هذا الموضع مضطربة في كل النسخ.

<sup>(</sup>٩) أ : من الحرف ، هـ : لأن الحروف ، ط : لأن من الحرف.

<sup>(</sup>۱۰) أ : على.

<sup>(</sup>١١) العبارة ساقطة من ط.

<sup>(</sup>۱۲) هـ : الحروف .

<sup>(</sup>١٣) أ: بحقيقة.

ومن ثَمَّ، قال عن الحروف ؛ وإن شقت قلت عن الإنسان الكامل، بل هو الإنسان : راحلٌ قاطنٌ . أى راحلٌ عن المراتب الخلفية ، قاطنٌ فى المراتب الإلهية . استوطن الخيال فأقام فى عالم (١) ؛ معناه : وهمو محل العلم با الله . وافترش الكتاب يعنى : لما (٢) كان فى باطنه ساكناً مع ربه؛ افترش الكتاب ، يعنى اتخذ الصفات والأسماء الإلهية ، فرشاً له فى موطن كماله ، يتلقب عليها .

واستوطأ اللسان بتحقيق القدرة والإرادة ، في نفوذ الأمر بكلمة كُنْ حيث يريد . واعتبر هذه المعاني (٢) للحروف الرقمية واللفظية والخيالية ؛ فالخيالية (٤) مستوطنة الخيال ، لأنها لاتكون إلا في عالم الخيال ، فلا تخرج عنه ؛ والرقمية (٥) افتر شت الكتاب ، لأنها متلوّة ، فلا تكون إلا في الصحف ؛ واللفظية استوطأت اللسان، فلا تظهر إلا بواسطته. وقس على ذلك، كُلَّ واللفظية استوطأت اللسان، فلا تظهر إلا بواسطته. وقس على ذلك، كُلَّ الأقسام الثمانية.. وقد شرحنا في هذه النبذة ، جميع ما حواه الباب الثاني من كتاب الفتوحات ، في الحروف وغيرها ؛ ونبَّهناك على ماهو المقصود من ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) + هـ .

<sup>(</sup>٢) أ: الإنسان الكامل لما .

<sup>(</sup>٣) أ : الثلاثة المعانى ، هـ : الثلاث المعانى ، ط : الثلاث معانى !

<sup>.1-(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هـ : إلى الرقمية .



# البابُ الثَّالِثُ

ما ثمَّ أمسرٌ فاصِلٌ بينَ الله وَبَيْنَ العَساكمِ .



#### [التنزيه والتشبيه]

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك ، أى() ، ومن بعض ما تضمنه هذا الباب من العلوم المذكورة: سر التنزيه النزيه النزيه النزيه النزيه النزيه المالكورة: سر التنزيه النزيه النزيه النزيه النفسه ، كما يُعْلمه () لذاته . وهذا التنزيه لايقابله تشبيه أن ، بل هو منزة عن مقابلة التشبيه . فتنزيهه لانعلمه ولانعقله ، لأن كل تنزيه أنزه أنزهه منزة عن المنزيه و منوط بضدية التشبيه . فهو إذن () يتعالى عن تنزيهنا له ، فتنزيهه منزة عن التنزيه و النشبيه .

ولأجل ذلك ، قال : التنزيه تحديد المنزّه(\*\*) . لأنسك عند أن تنزّهه عن معنى التشبيه، ليحصل بذلك ما تريده(١) من التنزيه ؛ وبهذا(١) الفعل تحصره على ما يضاد التشبيه، فتحدّه وتقيده بذلك المعنى؛ فالتنزيه تحديدٌ وتقييدٌ . والتشبيه تثنية المشبه ، لأنك إذا قلت " هو كذا وكذا على التقييد بصورة

تنزَّهْنَا عن النَّنزيه لَمَّا (أَيْنَاهُ يَدَلُّ عَلَى الشبيسة وَقُلْنَا ذَاكَ حَظُّ الحَقُّ مِنَّا لِمِلْمِ الوَاحِدِ الفَرْدِ النبيسةِ

<sup>. .... + (1)</sup> 

<sup>1 - (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) هـ : يعلم .

<sup>(\*)</sup> التشبيه ؛ يُراد به تشبيه ا لله بالخلق ، والقول بأن لله صورة كخلقه. والأصل في القول بــه، مــا ورد من أن ا لله : خلق آدم على صورته !

<sup>(</sup>٤) - هـ ، ط / آ : بها .

<sup>(</sup>٥) نه إذا .

<sup>(\*\*)</sup> ورد في هذا الموضع بالفتوحات ، بيتان [من الوافر] هما :

<sup>(</sup>٦) أ: تريد.

<sup>(</sup>٧) أ : وهذا .

واحدةٍ دون عيرها، فقد أشركته مع تلك الصورة في معنى واحد؛ وهدا هو عير التنية. فكلا الأمرين على انفرادهما ، خطأً ؛ والصواب جمعهما بحيت أن تنزُّهه في عين التشبيه، وتشبّهه في حكم التنزيه .

وإلى هذا أشار ونبَّه بقوله: فيا ولدى (١) . يخاطب تلميذه بدر الحبسى ( في ولدى الله في الله في

كلمات الإستفهام إذا صدرت عن العارف بما يُسْتَفْهم عنه، تكون إما نفياً وإما<sup>(۱)</sup> إثباتاً ؛ لأن المتكلِّم يعرف المعنى، فلا فائدة للاستفهام . و هل هنا معنى النفى، يعنى : إن كل مَنْ جمع بين التشبيه والتنزيه ، ما حاد عن سواء السبيل.أى ، ما مال عن طريق الله، الذى هو صراط الله فى نفسه. وذلك هو المعبَّر عنه بتجليات ذاته فى حقائق أسمائه وصفاته ؛ فما حاد عن دلك ، من كان عن هذا الوصف؛ لأنه عرفه على ما هو الأمر عليه.

<sup>(</sup>١) ف: نيا ولى .

<sup>(\*)</sup> هو عبد الله بن بدر الحبشى الخادم، من تلامذة ابن عربى المباشرين ، لم تفرد له المصادر التاريخية أية ترجمة ،لكنه يُذكر كثيراً فى ثنايا كلام ابن عربى ..وكان هو وإسماعيل بن سودكين، هما اللذان سألا ابن عربى أن يضع شرحاً لديوان ترجمان الأشواق لما وحدا الساس يظلمون ابن عربى ويتهمون بعشق ابنة الشيخ رستم ، عشقاً حسياً بحضاً .. ففعل ابن عربى ما أسارا به (راجع مقدمة : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق) .

وتوجد لبلر الحبتى مخطوطة بعنوان الإنباه على طريق ا لله جمع فيها كلام ابن عربى ، ولهده المخطوطة نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وأصلها محفوظ بمكتبة (أمانة) تحب رقم ١٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) أ : وإلا

وهل هو من (1) علمه في ظلِّ ظليل . ولفظة هل هنا بمعنى الإثبات ، وتقديره : نعم ، هو من علمه ، أن الحق هو المنزَّةُ في التشبيه والمشَبَّهُ في التنزيه (٢) . في ظِلِّ يعنى : في سترٍ مانعٍ ، مستورٍ بصفات الحق عن صفات الخلق؛ ولهذا كان ظِلَّه ظليلاً (٣) . وإلى هذا أشار القائل ، بقوله (٤) :

تَسَرَّتُ فِي دَهْرِي بِظُل جَنَاحـــه<sup>(٥)</sup>

فَعَيْنِسَى تُسْرَى دَهْسْرِى وَلَيْسَ يَوانِسَى(٢)

فَلُو تُسْأَلُ (٧) الأَيَّامُ مَا اسْمِيَ مَا دَرَتْ (<sup>٨)</sup>

وَعَنْ (١٦) مَوْضِعِي (١٠) لَمْ تَلْرِ (١١) أَيْنَ (١٢) مَكَاني وَعَنْ (١١)

فمن هو بهذه الصفة على التحقيق : هو في خير مستقر (١٣) وأحسن

<sup>(</sup>١) أ، هـ، ط : في . والتصويب من (ف)

<sup>(</sup>٢) هـ : التنزيل .

<sup>(</sup>٣) هـ : ظليل .

<sup>(</sup>٤) أ : في قوله ، ط : رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) ط : جنابه .

<sup>(</sup>٦) أ . ط : تواني.

<sup>(</sup>٧) هـ: سأل .

<sup>(</sup>٨) ط: ما درت.

<sup>(</sup>٩) ط : وأين .

<sup>(</sup>۱۰) أ: مدمعي ، ط: مكاني .

<sup>(</sup>۱۱) أ: لم تدرى ، ط: مادرين .

<sup>(</sup>۱۲) - ط.

<sup>(</sup>۱۳) أ : مستقر أ.

مقيل. لأنه يتنعَّم بتجليات ربِّه بين الصورة والعروج<sup>(۱)</sup> والمعنى، فلا يخرج عنها بوجهٍ من الوحوه، بـل يجدهـا فـى كـل حـال مـن الغيبـة والحضـور، والـنزول والصعود، والعروج والهبوط ؛ على اختلاف الظُهور ، فأمره نورٌ على نور .

ولما فرغ الشيخ (٢) من تعريف حال من له الجمع، رجع (٢) إلى تعريف حال من له الفَرُق، ليميِّز بينهما. فقال: المَنزَّةُ يُخلى، بالخاء المعجمة، يعنى: يخلّى الحق عن صفة التشبيه، فيعطّله (١). والمشبة (١) يُخلى (١)، بالحاء المهملة، المعنى: أنه يُلبس الحق حلية غيره، فيقصره على صورة الخلّق. والسلمى بينهما لايُخلى ولا يُحلى الحق عما هو له (٢). يعنى: والعارف الذي بين التشبيه والتنزيه، لا يخلى الحق عما هو له (٢)، ولا يحليه (١) بصورة غيره. بسل يقول: هو عين ما بطن وظهر، وأبْلار واستر. يعنى (١): إن العارف بوصفه، يصف (١) البطون والظهور؛

<sup>.1-(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) هـ : رضى الله عنه روَّح الله روحه، على .

<sup>(</sup>٣) العبارة ساقطة من أ.

<sup>(\*)</sup> ينتهى المغرقون فى التنزيه العقلى إلى نوع من تعطيل قدرة ا الله، حين يسلبون الصفات عن الذات الإلهية ، ويظهر هذا الموقف فى تاريخ الفلسفة القديمة، عند أفلوطين .. كما يظهر فى التاريخ الإسلامى، عند المعتزلة وبعض الفرق الكلامية.

<sup>(</sup>٤) أ : والمعطل .

<sup>(</sup>٥) ف : يحلى ويحلى .

<sup>(</sup>٦) - هـ ، أ : ويحلي.

<sup>(</sup>٧) هـ: عليه.

<sup>(</sup>٨) أ : يحلبه / هـ ، ط : يخليه.

<sup>(</sup>٩) أ : يريد .

<sup>(</sup>۱۰) نه يوصف .

فبصفة (۱) الكمال الحكمى له البطون، وبصفة (۲) تعين الوحود (۳) له الظهور . فهو ، أى الحق: عينُ ما أبدر، أى صار بدراً بالكمال والجمال والجلال وعينُ ما استر أى استر أى الخقية . فهو ، أى الحق تعالى . الشمس والقمر، أى العبد والرب . والعالم له أى الله تعالى . كالجسد للنفس (۵) ، وكالصورة للمعنى، فالخلق صورة الحق ، والحق معنى الخلق (۲) ؛ فلا خلو للمعنى عن الصورة ، ولا للصورة عن المعنى .

## [الجمع والفرق]

ولهذا ، قال (٧) : فَما َقُم الا جمع . يعنى : ما (١) ثم ظهورٌ للحق إلا بالخلّق (١) ، ولا ظهور للخلّق إلا بالحق ؛ فلا وجود إلا (١١) لصورة الجمعية بينهما، لأن الله (١١) عينُ كلّ موجود .. ولمّا لم يوجد في الوجود خلق خال (١٢) عن وجود الحق "١٥) ، ولا حق خال (١٤) عن وجود الخلق . قال : ما في الكون

<sup>(</sup>۱) : نصفة .

<sup>(</sup>٢)∴ وصفة.

<sup>(</sup>٣) أ : التعيين والوحود .

<sup>(</sup>٤) هـ: بالأسباب

<sup>(</sup>٥) – هـ.

<sup>(</sup>٦) هـ : للحق.

<sup>(</sup>٧) هـ : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) هـ: أي فما.

<sup>(</sup>٩) ط : بالحق.

<sup>. 🏎 - (</sup>١٠)

<sup>(</sup>١١) ط: الله تعالى.

<sup>(</sup>١٢) ٪. خالياً .

<sup>(</sup>١٣) هـ : الخلق .

<sup>(</sup>۱٤) .. خالياً .

صَدَّعٌ. الصدع في اللغة، هو الشقُّ الفاصل بين جزئي الجدار .. استعاره (١) هنا، للثنوية (٢) والمتوهميَّة بين الخلق والحق. وتقديره: ما ثَمَّ أمرٌ فاصلٌ بين الله وبين العالم، بل هو عين العالم والعالم عينه ! فإن تَوهَمْتَ فاصلاً ، فإنما هـو من حيث وهمك لا غير . لأن (٣) العالم له ، كهيكل الإنسان (أ) للنفس الناطقة.

إن لم يكن الأمر كذلك . يعنى : إن لم تكن (<sup>3)</sup> حقيقة الأمر ، على أنه عين العالم، وأن العالم عينه . فما ثَمَّ شيَّ هنالك، فما ثَمَّ شيَّ زائدٌ على العالم وحقيقته؛ فاترك ما توهمته من أنه خارجٌ عن حقيقة العالم ، وأن وجوده أمر (<sup>(1)</sup> زائدٌ على الكون؛ واعلم أنه (<sup>(۷)</sup> عينك وأنت عَيْنه .

والأمرُ موجود . يعنى : ذات البارى تعالى ، أحدى (^) العين موجود في ما يتصوَّره من صفتى الحقِّ والحلْق ، فهو واحدُّ العين في كثرة تعدادات (١) الأين (١٠) . لا بل وجود . نَفَى الكثرة ، لأنه عين الوجودد المطلق، فلا تعدُّد (١١)

<sup>(</sup>١) هـ : وهو استعارة ، ط : واستعمالها.

<sup>(</sup>٢) أ : للبينونة .

<sup>(</sup>٣) أ : فأن.

<sup>(\*)</sup> يقصد ؛ الجسم الإنساني.

<sup>(</sup>٤) ∴ يكن.

<sup>(</sup>٥) – ط .

<sup>(</sup>٦) ط: ليس أمر.

<sup>(</sup>٧) هـ : انك .

<sup>(</sup>٨) ط : واحد .

<sup>(</sup>٩) هـ: تعداد .

<sup>(</sup>١٠) أ : العين .

<sup>(</sup>۱۱) هـ: تعداد .

فى الوجود . ومن هنا نَكَّرَهُ ، فقال وجود و لم يقل الوجود لكون الكثرة عين الواحدية ، من غير تعقَّل مباينةٍ، لأنه عين التباين والتطابق .

والحكم . يعنى (1) : آثار الصفات الإلهية في المنوات (٢) المخلوقة . مشهود لا بل شهود؛ يعنى : أنها مرئية وهي عين الرؤيا التي نواها (٢) بها، فهي المشهود والشاهد والشهود. وبالنسب صَحَ النسب أ. أي ؛ بالربوبية وحدت العبودية، وبالعبودية وحدت الربوبية، فلا تعقل لأحداهما (١) إلا بالأخرى كالمعلومية؛ لاتحقق (٥) بها إلا بالعالمية ، ولا تحقق للعالمية إلا بالمعلومية . وكلا المرتبين لا وحود لهما إلا بتعقل الصفة العلمية، ولا وحود للصفة العلمية إلا بتعقل العلم والعالم والمعلوم نسبة ؛ فما وحدت النسب إلا بالنسب الأسب.

ولولا المسبب ، ما ظهر حُكمُ السَّبَ . المسبب يجوز (١) أن يكون بالفتح والكسر ؛ فإن قلنا بالكسر ، كان اسم الفاعل (٢) ، وتقديره : لولا الله الذي أوجد الأسباب (٨) ، لما ظهر حكمها . وإن قلنا إنه بالنصب ، كان اسم الفعول ، يعنى : المسببُّ ، الذي هو مفعول السبب ، أعطى السبب حكم السببة . فكما أن القلم ، الذي هو سبب الكتابة ، علة لوجود المكتوب ؛

<sup>(</sup>١) هـ: هي ، ط: هنا .

<sup>(</sup>٢) هـ: الصفات.

<sup>(</sup>٣) أ : يراها .

<sup>(</sup>٤) : احدهما .

<sup>(</sup>٥) العبارة ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٦) ط : يجوز فيه .

<sup>(</sup>٧) أ : فاعل .

<sup>(</sup>٨) ط: الأشياب!

كذلك المكتوبُ علة لنسبة السبية إلى الكتابة ، كما أن كلا منهما علة لنسبة السبية إلى الكاتب. وكذلك الكاتب، علة لنسبة السببية إلى القلم، كنسبة (1) السبية إلى الكتوب .. فبالمسبّب، الذي (٢) هو فاعل ؛ وبالمسبّب، الذي هو مفعول؛ ظهر حكم السبب عنهما . فكان هذا به فاعلاً، وكان (٢) هذا به مفعولاً! فارتبط الأمر بعضه ببعض . ولهذا قال : فإن قلت : ليس كمثله شي (١) زال (٤) الظللُّ والفي ، والظلُّ ممدودٌ بالنص (٣٠٠) ، فعليك بالفحص (٥) .

إعلم أيَّدنا الله وإيَّاك، أن الشيخ - رضى الله عنه - ذكر فى (٢) غير موضع من مؤلفاته، أن الكاف فى ﴿ليس كمثله شئ يُحتمل أن تكون زائدة ، فيكون المعنى : ليس مثل الحق شئ ، لأنه عين الوجود كله، فلا مثل للوجود... لأنه لو كان للوجود مثل، لصح أن يُطلق عليه اسم (٧) الوجود . فالواجد أمر واحد، لا مثل له على الحقيقة.

ويحتمل أن تكون الكاف تشبيهية ، فيكون معناه (٨) : ليس كالإنسان ،

<sup>(</sup>١) أ : ولنسبة .

<sup>.... - (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) - أ، هـ.

<sup>(\*)</sup> سورة الشورى ، آية ١١.

<sup>(</sup>٤) ف : زل ،

<sup>(\*\*)</sup> إشارة إلى قوله تعالى ﴿أَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَ الْظَلِّ .. ﴾ الفرقان /٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ف : البحث والفحص.

<sup>(</sup>٦) ط: في هذا.

<sup>(</sup>٧) - ط.

<sup>(</sup>٨) هـ : المعنى .

الذى هو مِثْلُ الحقّ ، شئّ . لأن (١) الإنسان نسخة الحقّ والخلْق ، والله تعالى عينُ الحقّ والحلْق ، والله تعالى عينُ الحقّ والحلْق . فهو أى الإنسان – موصوفٌ بكل ما يوصف (١) به الحق، ومنعوتٌ بكل ما يُنعت به الحلْق . فهو المثل الذى لامثل له ، وهذا معنى وليس كمثله شئ .

فإن غلب (٣) عليك شهودُ الأحدية المنزّهة عن الكثرة، انعدم وجود الخلق عندك، وزال الظلُّ والفئ . لأن العالم ظلُّ الله، فيزول ؛ لأنك لم تشهد شيئاً سوى الوحدة المحضة، فيلا ظهور للظلِّ، لأن الظلَّ يحتاج إلى نور مفيض (٤) وظلامٍ قابل للصورة المتوسطة بين النور وبين المحل ، وبظهور الوحدة، ينعدم ذلك؛ فلا كثرة بوجه من الوجوه ، لقولنا إن الوجود شي واحد في كل موجود، فلا تعدُّد للوجود ، وإذن (٥) فلا تعدُّد للموجودات. لأن الوجود على الحقيقة، هو عين الموجودات؛ فظهرت الواحدية ، وبظهورها بطنت (١) الكثرة، فزال الظل والفئ المعبّر عنه بما (٧) سوى الله ..

والسوى موجود، والظلُّ ممدودٌ. فعليك بالفحص والبحث التجمع (^)

<sup>(1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) + ط.

<sup>(</sup>٣) - أ، ط: غلبتك.

<sup>(</sup>٤) ط: للفيض.

<sup>(</sup>٥) هم، ط: وإذا.

<sup>(</sup>٦) أ: بطنه .

<sup>(</sup>٧) .. به عما 1 ويبدو أنه من سهو المؤلف لا النساخ.

<sup>(\*)</sup> يلاحظ هنا أن الجيلى عاد لكلمتى الفحص والبحث الواردتين فى متن الفتوحات المكية ، و لم تذكرهما معاً نسخ الشرح فى الفقرة السابقة .

<sup>(</sup>٨) ط: تجمع.

في الحقيقة بين القول(١) بأن الأمر وليس كمثله شئ (أ) وبين وأنه هو السميع البصير البصير التنافي بين التنزيه والتشبيه . فعليك بالكشف عن هذه النكتة(\*\*\*\*) ، لتجدها إن شاء الله تعالى .. وقد شرحنا لك في هذه النبذة ، جميع

ما في الباب الثالث من كتاب الفتوحات . وا لله الموفق ، لا ربَّ غيره .

<sup>(</sup>١) أ، ط: القولين .

<sup>(\*)</sup> سورة الشورى ، آية ١١.

<sup>(\*\* )</sup> سورة يوسف ، آية ٣٤ .. سورة فصلت ، ٣٦.. سورة الدمحان ٦ .

<sup>(\*\*\*)</sup> أ : النكرة ، هـ : النكته ! والنكته : اللقيق المعنى من القول ؛ ونكت : أشار (انظر : لسان العرب، مادة نكتى

# البَابُ الرَابِع



# [خَلْق العالم]

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك أى ، ومن بعض ما تضمنه هذا الباب (١) . سو البدء (٢) اللطيف ، وما جاء فيه من التعريف . يريد (٢) : سِرُ بداء العالم ... واللطيف صفة سِر البداء (٤) ، والضمير راجع إلى السر.

وسوف أنبهك على مقدمة ، تعرف بها معنى (٥) كل ما يرد فى هذه النبذة ، التى جمعت (٦) جميع ما فى الباب الرابع من كتاب الفتوحات (٢) المكية. وذلك : إن الله تعالى لما أحب فى شأن ذاته البطونى ، أن يظهر فى كنزيته (١) لما يقتضيه شأن ذاته الظهورى (٨) من الظهور على حكم شؤونه الذاتية. فتشكّل وتصور بأشكال العالم وصوره ونسبه وإضافاته وأحكامه جميعاً، صورة ومعنى ، بطوناً وظهوراً ، فناءً وبقاءً، عيناً وحكماً ، وحوداً وشهوداً. فمثله تعالى فى هذا المعنى هو لله الأعلى (٣) كمثل النفس الناطقة فى هيكل الإنسان ،

<sup>(</sup>١) هـ : من الفنون والعلوم .

<sup>(</sup>٢) أ ، هـ : البدو / ط : البداء .

<sup>(</sup>٣) - أ، ط: يريد بذا.

<sup>(</sup>٤) أ : النداء ، هـ : البدو .

<sup>(0) - 4.</sup> 

<sup>(</sup>١) هـ :جمعت فيها.

<sup>(</sup>٧) أ: من الفتوحات .

<sup>(\*)</sup> يعتمد الجيلى هنا على الحديث القدسى : كُنتُ كنزاً مخفياً ، فاردت أن أُعرف، فخلقت الخلق، فبعلقت الخلق، فبه عرفوني . . وهو حديث مطعونً في صحته.

<sup>(</sup>٨) أ : الظهورية ، هـ : الظهور .

<sup>(\*\*)</sup> سورة النحل ١٦.

إذا حدَّثت نفسها بنفسها (۱) ، فتكون هي المتكلّمة والسامعة ، وهي عين كلامها (۲) ؛ لأنها تتصوّر لنفسها بصورة مفهوم ما تكلّمت به .. فهي الكلامُ والمتكلّمُ والسامع . وكذلك الحق تعالى ، عينُ المسمّى بالحلق ، وعين الخالق له (۲) المسمّى بالحق . يبلو ان لأسمائه وصفاته ، ترتيباً تقتضيه كل صفةٍ، لما هي (۱) عليه في شأنها . فلكل اسم مرتبة في ظهور العالم، فهو ناظرٌ إلى العالم، من حيث تلك المرتبة والمقتضى ، لإيجاد الكون (۱) من جهة تلك الصفة فنقول (۱) -مثلاً إن الصفة العلمية أول متوجهة لإيجاد العالم (۱) ، وإن الصفة الإرادية أو متوجهة لتخصيص كل شئ على ماهو عليه من الحيئة والرتيب، وإن الصفة الصفة القادرية أول متوجهة (۱) لظهور العالم في الحس. لكن توجُّه كل صفة من الصفة القادرية أول متوجهة (۱) لظهور العالم في الحس. لكن توجُّه كل صفة من القدرة .. وعلى ذلك فقس واحكم ، إلى أن تستوفى جميع الأسماء والصفات ؛ فإن أحكامها المتعلّقة أعيانٌ وجودية، يسمعها الكاشف ويراها. فاعتبر ذلك وسُفلاً .. لطيفاً وكنيفاً .

. .

<sup>(</sup>١) أ : في نفسها .

<sup>.1-(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ط: الإله.

<sup>.</sup> أ - (٤)

<sup>(</sup>٥) ط : الكونين.

<sup>(</sup>٦) أ : فتقول.

<sup>(</sup>٧) كلمات هذا الموضع ، مضطربة في كل النسخ.

<sup>(</sup>٨) هـ : متوجه .

<sup>(</sup>٩) أ : فالعالم.

فتنبّه لهذه المقدمة (۱) ، تفهم جميع ما أراده الشيخ سرضى الله عنه بقوله: إن العالم علامة . يعنى أنه علامة على موجده تعالى، يُعرف هو سبحانه بالعالم وتحقيقه ؛ أن كلّ وجه من وجوه العالم راجع إلى صفة من الصفات الإلهية. وتقدير ذلك : إن العالم من حيث كونه موجوداً (۱) ، أثر صفة اسمه الموجد؛ ومن حيث (۱) كونه على هيئة مخصوصة ، أثر اسمه المريد ؛ ومن حيث كونه مرزوقا ، أثر اسمه المازا – من غير مادة ، ولا تعين (۱) – أثر اسمه القادر ؛ ومن حيث كونه مرزوقا ، أثر اسمه الرازق؛ ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبالق؛ ومن حيث كونه مرزوقا ، أثر اسمه الرازق؛ ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرزوقا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرزوقا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مله الأثار، وإن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المبارة ومن حيث كونه مرئيا ، أثر اسمه المناء هي المناه من المناء من واحد من واحد المناء من المناء من واحد من المناء منا

فلهذا قال(١١١): بَلْوُهُ مِمَّنْ، فهو علامةٌ على مَنْ . يعنى : إذا كان الحقُّ

. -- (1)

<sup>(</sup>٢) - ط، أ: موجود.

<sup>(</sup>٣) - أ، ط.

<sup>(</sup>٤) أ : اسم.

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة من كافة النسخ!

<sup>(</sup>٦) - هـ ، أ : معين ، ط : معنى .

<sup>.</sup> b - (Y)

<sup>(</sup>٨) أ: للأعيان.

<sup>(</sup>٩) هـ : عز وجل .

<sup>(</sup>١١) أ: بدو / هم، ط: بدأ.

عينُ العالم، فمن أين بدء (١) العالم؟ بل هو في نفسه ، كما كان عليه . فإذن : ليس هو علامةٌ على شيء ، لأنه ما نَسمٌ غيره (١) . فلا يُقال إن الشيئ الواحد ، يكون علامةٌ على نفسه لنفسه. إذ لا مغايرة في نفسه لنفسه، فلا بدأ ، ولا ظهر، ولا بطن، ولا استر ؛ إذ الحقُّ هو الكُلُّ (٢٠). وإلى هذا المعنى، أشار بقولة: ها استر عينٌ ، حتى يظهر كون .. يعنى : ما استرت (١) ذاته ، ليظهر غيره .

ولما تحقّ الشيخ -رضى الله عنه - بشهود واحدية (٣) الحق تعالى فى كثرة الموجودات، وعاين كثرة تنوعات تجلياته فى الأسماء والصفات؛ قال: رأينا رسوماً ظاهرة. أراد بالرسوم، الأسماء والصفات التى هى الظاهرة فى العالم بحقائقها وآثارها. ورأينا ربوعاً. يعنى بذلك، المظاهر الكونية. دائرة، فانية لظهور الحق تعالى. وقد كانت تلك المظاهر الكونية، التى يُعسبر عنها بالسوى والعالم. قبل ذلك. أى، قبل شهودنا فيها أحدية الحق: عاهرة لكوننا كنا نراها، ونظن أن لها وجوداً؛ فكانت من حيثنا، وجودية وناهية وآهرة، فسألناها: ما وراءك يا عصام (٤)؟

<sup>(</sup>١) أ: بدو/هـ، ط: بدأ.

<sup>(\*)</sup> لايرمى الجيلى هنا إلى القول بأن العالم بدأ مع الله، فيكون بالتـالى قـائلاً بقـدم العـالم .. وهى النفضية التى كُفّر الإمام الغزالى القائلين بها ! بل يقول الجيلى أن العالم لا وحود له أصلاً ، على الحقيقة .. ولسوف يؤكد الجيلى هذا المقصد في بقية الشرح. والسمير في غيره هنا، يشير إلى الله تعالى .

<sup>(\*\*)</sup> يؤكد الجيلى هنا بوضوح ، تلك النظرية القاتلة بالوحدة المطلقة ، وهي وحدة الذات الإلهية، حيث يتلاشى الخلق ولا يبقى في وعى الصوفى الكامل ، إلا الحق تعالى .

<sup>(</sup>٢) أ : استتر.

<sup>(</sup>٣) أ: واحدية أحدية.

<sup>(</sup>٤) ف: باعصام !

مكلّم السيخ على لسان (۱) حال الوجود . فكلُّ منْ نظر بعين اليقين، وحد (۲) لله وراء الموجودات ، من حيث استنادها إليه الاستناد الإيجادى؛ وإن شئت قلت: من حيت كونها مظاهر، وهو الظاهر . ولأجل ذلك، قال إن الحال أجابة؛ فقالت (۲) : ما يكون به الاعتصام . الاعتصام هو الاحتفاظ ، فلولا نظرُ الله في العالم و جُودُه (٤) ، لعُدِمَ العالم؛ فبالله عِصْمة (٥) العالم و جفنظه.

ولهذا قال : فقلت : ما قُمَّ إلا الله وحَبْله ، وما لايسع أَحَدُّ (٢) جَهْله . يعنى: ما هذه المظاهر المشهودة (٧) ، إلا عين الظاهر فيها، وهو الله . وحبله الدى به الاعتصام ، هو صفاته الحاكمة بتنوع الموجودات. فشبّه الاعتصام بالحبل، للارتباط المعقول بين الأثر والمؤثر ؛ وعن ذلك كُنّى بقوله ما لايسع أحداً جهله لظهور آياته في (٨) مصنوعاته.

فقال يعنى : لسان حال<sup>(٩)</sup> العالم : لولا الكثائف يعنى : المخلوقات التى هى حُجُبُّ (١٠) على صانعها ، لأن الحجاب من طبعه أن يكون كثيفاً ، وإلا لما

<sup>(</sup>١) هـ: بلسان.

<sup>(</sup>٢) هـ : رأى .

<sup>(</sup>٣) أ، هـ، ط: فقال !

<sup>(</sup>٤) ط : في وجوده.

<sup>(°)</sup> أ: أعصام عصمه .

<sup>(</sup>٦) أ، هـ: أحداً.

<sup>(</sup>٧) هـ : الموجودة المشهودة.

<sup>(</sup>٨) هـ ، في حال .

<sup>(</sup>٩) هاط

<sup>(</sup>١٠) العبارة التالية ساقطة من ا

حجب فلولا هده الحجُّثُ الكثيفة ما عُلمت اللطائف أراد باللطائف. حجاب فلولا هذه الحجُّثُ الكثيفة ما عُلمت اللطائف. يعنى حقائق الأسماء والصفات ولولا آثارها الصمير راجعٌ إلى اللطائف. يعنى ولولا آثار الأسماء والصفات. ما ظهر منارها . أى منار الكثائف التي هي المخلوقات على الإطلاق ؛ يعنى : لولا العالم ، ما عُرفت أسماء الحق (١) وصفاته ؛ ولولا أسماء الله وصفاته ، لما ظهر العالم .

فمن خَبَتْ (٢) نارُهُ ، انهاد (٣) منارُهُ (٤) . يعنى : فكلُّ مظهرٍ سكنت ناره - لبطون تجلى الإسم الحاكم عليه - انهادم وفَنِي (٥) من حيث الحس ، فصار (١) له حضرة القُلْس، على ما كان عليه ؛ لأنه كان ثمَّ قبل ظهوره ، وصار إليه بعد بطونه. فما ازدادت حضرة القدس بدخوله فيها، وما انتقصت بحروجه عنها.

وها ينمُّ به إلا الحسُّ. يعنى : وما ينمُّ بوجود الموجودات، إلا مراتب الحِسَّ. أي، العالم المحسوس المدالُّ على الله. بشهود الأثر (٧) برؤية أثر الأسماء الإلهية، والصفات (٨) الكمالية ، فلولا ذلك. ها عُوف للطيف خبرٌ. اللطيف هو الله، وتقديره : لولا الموجودات ، لما عُرف الموجداً)

<sup>(</sup>١) هـ : تعالى

<sup>(</sup>٢) ط: حيت .

<sup>(</sup>٣) أ: انهدت / أ، ط انهدم

<sup>(</sup>٤) ط جداره

<sup>(</sup>٥) أ: فنا

<sup>(</sup>٢) - هـ .

<sup>(</sup>۲) أ . شهود .

<sup>(</sup>٨) أ الوحد

A (9)

سبحانه (۱) و تعالى.

#### [النفس الإنسانية]

ولما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من الكلام على العالم عموماً ، خَصَّصَ بذكر الإنسان . فقال : النَّفْسُ عمياءً . يعنى (٢) عن شهود كمال الله تعالى . للقُوبِ (٣) المفوط . حيث يقول الله تعالى ﴿وَنحَن أقرب إليه من حبل الوريد (١) ﴾ لأنه سبحانه (٤) عينُ النفس، فجهلت النفسُ حقيقتها من أحل ذلك القرب، ومن أحل ما تشهده الحواس (٥) من كثائف الحجُب وظاهر الأمر. فصارت النفس بواسطة هذين الأمرين ، حاهلة با لله طَبْعاً .

وهي ، يعنى النفس : الصَّماَّ عن إدراك الوسواس<sup>(٢)</sup> . أراد بالوسواس، الخواطر الإلهية التي ترد على النفوس بالفطرة (٢) . وإنما صُمَّت آذان النفوس عن إدراك هذه الخواطر ، لأن المادة (٨) حاكمة على النفس بالعقل (٣) والمقتضيات البشرية، فامتنعت عن سماع ما يرد من الحق لأحل ذلك. وهي الخوساء (٩) فلا

<sup>. -4 - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) العبارة التالية ساقطة من ه. .

<sup>(</sup>٣) هـ : عن القرب ، ط : المقرب .

<sup>(\*)</sup>سورة ق ، آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) ط : وتعالى.

<sup>(</sup>٥) أ: يشهده، هم: يشهد، ط: يشهد الخواص.

<sup>(</sup>٦) هـ: الوساوس ، ط: المحسوسات.

<sup>(</sup>٧) العبارة ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٨) أ: السعادة .

<sup>(\*\*)</sup> العقل هنا إشارة إلى القياس الظاهري والإستدلال الحسي.

<sup>(</sup>٩) أ: الحرضاء، ط: الخرصاء.

تفصح . يعنى: إن النفس صارت حرساء بالطبع الحيوانى ، فلا تُفصح عن سرً من الأسرار الإلهية المودعة فيها ، لكونها بشرية بحكم الطبع فى قيد (١) الجسم وحصره.

وهى (٢) . يعنى النفس: العجماء . إنما اعتجمت (١) النفس بفراقها (٤) ما في (٥) قابليتها من الكمالات؛ وإنما فارقته لعدم اشتغالها به، بسبب ما أحذها (١) عنه من الأمور الحِسيَّة . فلا تعقل النفس ما هي حاوية له من الكمالات الإلهية (٢) فتوضح وتخبر عنه.

ولولا اشتغالها عن المعنى بالحِسَّ ، لظهر بالفعل ماهو باطنَّ (^) فيها بالقوة (\*) من أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال. وإلى ذلك أشار بهذه الأبيات :

سَرَى اللَّطيفُ مِنَ اللَّطيفُ فَنَاسَبِهُ وَبَدَا لَهُ مِنْهُ الخِيلَافُ فَعَاتَبُــهُ

[الكامل]

اللطيفُ الأولُ هو النفس ، واللطيف الثاني هو ذات واحب الوجود(\*\* .

<sup>(</sup>١) أ : وفي هذا .

<sup>(</sup>٢) الكلمة غير موجودة في الفتوحات!

<sup>(</sup>٣) ط: اعجمت.

<sup>(</sup>٤) هـ : لفراقها ، ط : لفراقتها.

<sup>(</sup>٥) أ : ما هو .

<sup>(</sup>٦) ه ، ط : ما علما.

<sup>(</sup>٧) أ: الكمال الإلهي.

<sup>(</sup>٨) أ : بالظن .

<sup>(\*)</sup> راجع معنى القوة والفعل فيما سبق.

<sup>(\*\*)</sup> واحب الوجود، هو الله تعالى .. وهذه التسمية متداولةٌ بين الفلاسفة !

يعنى: إن النفس على الحقيقة، مخلوقة من نور ذات الواجب بذاته (١) و و لهذا و حدت فيها من الكمالات (٢) ، جميع ما وصفت الحق به وقد بيّنا كيفية مضاهاتها للحق والخلق على التفصيل ، في كتابنا الموسوم بإنسان عين (٣) الوجود، ووجود عين الإنسان الموجود (٥) فمن شاء أن يعلم ذلك، فليُطالع فيه و وحوت من النقائص جميع ما في (٤) الوجود؛ فجمعت من كلا وصفى (٥) الحق و الخلق، ما استوعب الأمر على ما هو عليه. ولهذا قال فناسبه لأن الحق تعالى جامعٌ لذلك (١) ، فحصلت المناسبة بين النفس – التي هي روح العالم الإنساني – وبين الحق ، الذي هو روح العالم.

وأما قوله بدا له منه الخلاف(٢) فهو إشارةً إلى ما يقع للنفس من الـنزول والركون إلى المقتضيات الأرضية التى لأجلها يكون العتاب(١)، وإليه الإشارة(١) بقوله فعاتبه .. ثم قال :

# وَتُوجُّهَ مَنْهُ إِلَيه حُقُوقُهُ فَدَعَاهُ للقَاضِي الْعَلِيمِ وَطَالَبَهُ

(١) هـ : واجب الوجود .

<sup>(</sup>٢) 1: الكمال.

<sup>· 🗻 – (</sup>٣)

<sup>(\*)</sup> إلسان عين الجود ووجود عين الإلسان الموجود: هو كتابً مفقودٌ من كتب الجيلى ، وقد عرضنا للفكرة التي يشير إليها هنا ، في بحثنا : الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلى (راجع صفحات ٥٣ : ٨٥) .

<sup>(</sup>٤) أ : ما أمكن .

<sup>(</sup>٥) هـ : كل وصف .

<sup>(</sup>٦) ط: كذلك.

<sup>(</sup>٧) أ : الخلافة ، ط : الخلافة فعاتبه.

<sup>(</sup>٨) : العذاب .

<sup>(</sup>٩) هـ : أشار .

يعنى: واقتضى الحال أن يتوجّه على النفس حقوق كثيرة لموجدها، إذ للصانع حقّ على مصنوعه لاينكره العقل طبعاً أن والقاضى هو العقل ، فعبّر عن إرجاع الحق للنفس إلى العقل - لتعرفه النفس - بقوله فلاعاه للقاضى العليم فطالبه ، بأداء حق الصانع عليه. ونَعَت القاضى - المعبّر بسه عن العقل أنه عليم .. لأن العقل من طبعه درك الأمور كلها، لما أودع الله فيه من مكنون علمه، كما سبق بيانه (۱) . فعندما (۲) رجعت النفس إلى مقتضى العقل، عَرَفت بحكم العقل، أن نزولها أن نزولها إلى مقتضى حكم الجسم وبال عليها، فعبّر عن هذا المعنى بقوله: نَادَى عَلَيْهِ (۱) . يعنى : نادى العقل على النفس تجرّسا المنعني بقوله: نَادَى عَلَيْهِ (۱) البعيد وصاحبة . الإشارة بقوله هذا إلى النزول والإخصار والتقييد (۷) والعجز والإحتباس (۸) بحكم سبحن الطبع ، فذلك جزاء كل نفس اشتغلت بالظاهر عن حكم الباطن ؛ لأنها تألفه وتنسى ذلك المعنى

نادى عليه مجرسا هذا جزاء من عامل الجنس البعيد وصاحبه

والهمزة في كلة (جزاء) زائدة ، وتستقيم الوزن العروضي بحذفها .

- (٤) ط : تحكما .
- (٥) هـ : يقتضى.
- (٦) ط: الحيس.
- (٧) ط: القيد.
- (٨) هـ : الاحساس .

<sup>(\*)</sup> يقصد ، العقل طُبِعَ على عدم إنكار حق الصانع.

<sup>(</sup>١) أ : علمه .

<sup>(</sup>٢) ∴ فعندأن .

<sup>(</sup>٣) هـ : ردها .

<sup>(\*\*)</sup> في الفتوحات ، ورد البيت على النحو التالي :

طبعاً . فما أنزلها عن التحقُّق<sup>(١)</sup> بحقائق الكمال، إلا فعلها .. فإذن، نزولها حــزاء ما صنعت.

وعن الجسم ومقتضياته ، عبَّر بالجنس البعيد . فنزول النفس إلى العجز (٢) لأمرين .. أحدهما ، العمل بمقتضى الجسم (٣) ؛ والثانى ، مصاحبة الجسم فالأول عارض ، والثانى لازم . فينبغى أن يسعى المرء أولاً فى زوال حكم العارض، حتى إذا انفك عن الجسم (٥) ، حصل له اللازم أيضاً .. فيخلص إلى الكمال المطلق من كل وجه.

وعن الرجوع عن المقتضيات البشرية ، عبَّر بقوله :

لِيتُولِبَ مَنْ سَمِعُ (١) النَّدَاءَ فَيْرِعَــوى

عَنهُ وَيَعْلَمُ أَنهُ إِنْ جَانبَهِ

تظْفَوْ يَدَاهُ بِكُل خَيرِ شامـــــــلِ

فَاستَعْمَلَ الإِرْسَالُ (٧) فِيهِ وكَاتَبهُ

اللام(^) في ليتوب للتعليل ، يعنى : إنما نادى العقل مجرساً للنفس ،

.

<sup>(</sup>١) ٪ التحقيق .

<sup>(</sup>٢) هـ : للعجز

<sup>(</sup>٣) أ : الجنس .

<sup>(</sup>٤) هـ ، ط : مصاحبته الجسم .

<sup>(</sup>٥) -هـ .

<sup>(</sup>٦) أ : سماع / هـ، ط : يسمع .

<sup>(</sup>٧) ط: الاسترسال.

<sup>(</sup>٨) أ : اللازم .

لتحصل منها التوبة ، وهي (١) الرجوع عن حكم الجسم ومقتضاه (٢) ، إلى الحق؛ فتلزم مشاهدته منها فيها – ولتعلم النفس، بما أوضحه العقل، أنها إن جَانَبَت (٢) الجسم –المعبَّر عنه بالجنس البعيد (٤) – فرتك العمل بمقتضاه ، وخالفت أحكامه ؛ ظفرت يداها بالصفات الإلهية ، التي هي قوة (أ) النفس وقابليتها ، فتستعمل (١) الإسترسال في ذلك بشهودها (١) لحقائقها (١) الحقيقية ؛ لأنها عين المعبَّر عنه بالذات الإلهية ، وإلى (٨) النفس أشار بقوله : هو اللطيف في أسمائه الحسني ، وبها ظهر الملا الأعلى والأدني (٩) . يعني : إن النفس المعبَّر عنها بالذات، ظاهرة في الأسماء الحسني والصفات العليا التي ظهرت (١٠) بواسطتها المرجودات ؛ فالضمير (١١) في قوله بها راجع إلى الأسماء الحسني . وقد شرحنا المل في أول هذه النبذة ، عن كيفية كونها توسطت في إيجاد هذا العالم .

وعبَّر عن ذلك بقوله : لما تجاوزَتْ تحَاوَرَتْ الأول بالجيم ، والثاني بالحاء المهملة . يعنى : لما حصلت المجاورة بين الأسماء الإلهية والصفات الربانية، لأنها

<sup>(</sup>١) أ: وهو .

<sup>(</sup>٣) هـ : ومقتضياته .

<sup>(</sup>٣) ط : خاينت .

<sup>(</sup>٤) أ : بالذات الإلهية ، ط : بالحبس البعيد .

<sup>(\*)</sup> القوة هنا تعنى : استعداد النفس .

<sup>(</sup>٥) أ : فسهل.

<sup>(</sup>٦) أ : لشهودها ، هـ : شهودها .

<sup>(</sup>Y) هـ: الحقائق .

<sup>(</sup>٨) ط : والى ذلك أى.

<sup>(</sup>٩) هـ: الأصفى .

<sup>(</sup>۱۰) أ: ظهر .

<sup>(</sup>١١) هـ: والضمير.

كانت فى محلٍ واحدٍ فخاطبت<sup>(۱)</sup> بعضها بعضاً<sup>(۲)</sup> بحكم المقتضى ؛ وعن ذلك عبَّر بقوله تحاورت<sup>(۳)</sup> . وقد قلنا لك إنها طلبت<sup>(۱)</sup> ظهور آثارها ، وإن الكلام على الحال . وذلك واقع صورةٍ فى الآزال ، عُلِمَ تحقَّقه<sup>(٥)</sup> .

وعن لسان (٢) حالها المطالِب بمقتضى آثارها ، عبر بقوله : ولما تكاثرت، تساهرت. فرأت (٢) أنفسها على حقائق ، مالها من (٨) طرائق . يعنى : رأت الأسماء (١) والصفات أنفسها على حقائق مختلفة ، فلتلك (١) الحقائق ظهور في الوجود. فكان الأمر : سماؤها مالها من فروج . كنّى عنها بالسماء ، لأن السماء لها الأرض ، كما أن المؤثّر له العلو على ما أثرٌ فيه ؛ وإنّى بقوله ما لها فروج عن عدم ظهور مؤثراتها في ذلك الموطن، فاقتضاه حالها ؛ وعن ذلك عبر بقوله : فطلبت (٣) أرضاً تُنبت (١٢) فيها من كل زوج بهيج .

<sup>(</sup>١) هـ : فخاطبتا .

<sup>(</sup>٢) هـ: يبعض .

<sup>(</sup>٣) هـ، ط: تجاورت.

<sup>(</sup>٤) أ : طلبت منها.

<sup>(</sup>٥) كلمات هذا الموضع مضطربة وغير مفهومة في كافة النسخ .

<sup>(</sup>٦) أ: لسانها .

<sup>(</sup>٧) هـ : ظهرت .

<sup>(</sup>٨) - ف.

<sup>(</sup>٩) هـ: الحسنى .

<sup>(</sup>۱۰) هـ، ط، فتلك.

<sup>4:1(11)</sup> 

<sup>(&</sup>quot;) لم يشرح الجيلى هنا، عبارةً وردت في الفتوحات ، تقول ومع هذا فلها نزول وعروج وربما كانت كلمة عروج هي التي جعلت الجيلي ينصرف عن شرح هذه العبارة ، لأنه هنا يتصرض لتنزُّلات الأسماء والصفات وليس لعروجها .

<sup>(</sup>۱۲) آ: نبتت .

يعنى : طلبت الأسماءُ والصفاتُ الإلهية، المعبَّر عنها بالسماء ، أرضاً؛ أى محلاً تظهر فيه آثارها . وعن ذلك عبَّر بقوله تنبت فيها من كل زوج بهيج يعنى: فاشتاقت أن تُظهر هذه الأسماء والصفات ، كُلَّ معنى لطيف من معانى (١) آثارها ، في الموجودات .

فقالت . أى لسان حال (٢) الأسماء والصفات، عند اقتضاء الظهور: المفتاح في النكاح. يعنى : فتح باب الإيجاد، بظهور الكون في تناكح الأسماء، أى توالُج بعضها في بعض ، لظهور (٣) هذا العالم. فعبَّر عن دخول حكم الأسماء بعضها على بعض ، بالنكاح (أ) .

ولابد من ثلاثة ليصح النكاح المعنوى. ولأجل ذلك بُنى عليه النكاح الصورى (\*\*) ، فلا يصح النكاح فى ظاهر الأمر ، إلا بثلاثة . وهم : ولي ، وشاهدي عدل ، فذا القضاء الفصل. فالثلاثة المتصدرة (٥) المشروطة فى نكاح الأسماء الإلهية ، هم : الاسم الذاتى ، وهو الله. والاسم الرحمن، لأنه

<sup>(</sup>١) + ط، هـ : المعاني .

<sup>(</sup>٢) - ط.

<sup>(</sup>٣) العبارة ساقطة من هـ .

<sup>(\*)</sup> يقع بعض الباحثين في خطأ فاحش ، حين يفهمون مصطلح النكاح بحسب المعنى الحسى للكلمة. فنرى منهم مَنْ يقول إن القطب الصوفي يحب النساء ! لأنهم قرأوا في الفتوحات أن القطب كثير النكاح والحقيقة ، فالمراد هنا هو : كثرة تصرف القطب في الوحود، بمقتصى الأمر الإيجادى ؛ كن.

<sup>(\*\*)</sup> يقصد عقد الزواج المعروف ، الذي لايصح إلا بولي أمر العروس وشاهدين.

<sup>(</sup>٤) أ، هـ شاهد، ط: شاهدان.

<sup>(</sup>٥) ط: المتصورة .

يرحم (١) أسماءه وصفاته فيُظهر (٢) آثارها . والاسم الرحيم ، لأنه به تُرحم الموجودات. هذا نكاحٌ أقدسيّ، وثَمَّ نكاحٌ قُدسيّ !

والثلاث المشروطة في الأسماء ، لنكاحها الثاني وتداخُل بعضها في بعض لظهور العالم كله - أعلاه وأسفله ، أوله وآخره - هو : العلم والإرادة والقدرة (٢) . فالعلم هو محبل ظهور المعلومات ، ومنصَّة (٤) وحود الأسماء والصفات. والإرادة هي المخصصة لكل موجود ، على حكم ما يقتضيه حال الكمال. والقدرة هي المبرزة له من (٥) العلم إلى العين (١) .. فهذه شروط صحة (١) النكاح المعنوى الأسمائي الأزلى الأبدى .

فالنكاح الأول ، لتعلَّق الأسماء والصفات بحقائقها، ولكمال ظهورها. والنكاح الثانى ، لظهور الموجودات وتحقيق بروزها ، ليتم به مقتضى الكمال.. فافهم .

ولما كانت الكلمة الإلهية، التي هي مجلى العلم والإرادة والقدرة، وهي(٧):

<sup>(</sup>١) أ: به ترحم أسماؤه.

<sup>(</sup>٢) أ: فيظهر .

<sup>(</sup>٣) هـ : القدرة والإرادة.

<sup>(</sup>٤) هـ : ومنصبه.

<sup>(</sup>٥) أ : في ،

<sup>(\*)</sup> يكاد الجيلى هنا يجمع بين العلم والقوة ، وبين العين والفعل . فالوجود العلمى هو وحود بالقوة ، أما العينى فهو وجود بالفعل . لكن هذا لايصح إلا بالنظر إلى الكون الحسى لتعقّل مراتب الإيجاد ، أما على الإطلاق ؛ فالأعيانُ ثابتةٌ في العلم، بقطع النظر عما هو كائن في الكون المادي.

<sup>(</sup>٦) هـ : صحة شروط.

<sup>(</sup>٧) هـ: وهي كلمة.

كُنْ .. متعلقة بالمعلوم (١) ، لشمول معانى الكمال له تعالى ، لقوله عزّ وحلّ : هو إنما قولنا (٢) لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (٥) فالشئ هو معلوم بالصفة العلمية، ومراد (٦) بالصفة الإرادية. وكلمة كُنْ هي المتعلّقة بعين ذلك المعلوم في العلم، وصفة القدرة هي المخرجة له من العلم إلى العين. عبّر عن ذلك بقوله : فقال العليم ، يعنى (١) الصفة العلمية أعطت أنه : لابله من كلمة كن، لظهور هذه الأعيان الثابتة في العلم و خروجها من محلها إلى العالم (٥) العينى .

### [أسرار البسملة]

وعن كلمة كُنْ عبَّر بقوله: بسم الله الوحمن الوحيم. ومن ثُمَّ قال بعض العارفين: بسم (<sup>7)</sup> الله الوحمن العارف ، ككنْ من الله (<sup>5)</sup>... وسوف يذكره الشيخ (<sup>۷)</sup> فيما يلى في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى - ولولا أن الكلام يأتى على بسم الله الوحمن الرحيم في أثناء هذا الباب (<sup>۸)</sup> ، لتحدَّثنا

<sup>1 ...</sup> 

<sup>(</sup>۱) – ط.

<sup>(</sup>٢) أ : أمرنا .

<sup>(\*)</sup> سورة النحل ، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) هم ، ط : مرادنا.

<sup>(</sup>٤) العبارة ساقطة من هد.

<sup>(</sup>٥) ط : العلم.

<sup>(</sup>٦) العبارة ساقطة من هـ.

<sup>(</sup> منه عنه الله منه الله عبد القادر الجيلاني ، المتوفى ٥٦١ همحرية، يقول : بسم الله من المعارف، بمنزلة كن من الله .. (انظر : ديوان عبد القادر الجيلاني ؛ بتحقيقنا ؛ مقالة الاسم الأعظم) .

<sup>(</sup>٧) ط : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٨) هـ : الكتاب .

هنا(١) ، حسبما أراده الشيخ رضى الله عنه .

فهذا (٢) يا ولى (٣) ، الشاهدان والولى. لما كان الاسم الله ، والاسم الرحمن ، والدل موجوداً في البسملة . أشار الشيخ رضى الله عنه إلى ذلك حسبما ذكرنا ذلك آنفاً . فجعل الولى هو الاسم (٤) الله ، والشاهدان هما (٥) الرحمن والرحيم (٢) ، على النمط السابق . ففي بسم الله الرحمن الرحميم سراً النكاحين (١) المعقودين لظهور حقائق الحق وحقائق (٨) الخلق . . فتأمّل ، ترشد إن شاء الله تعالى .

# [تركيب الموجودات]

قال الشيخ رضى الله عنه: فهذا . يعنى ما عبَّرنا<sup>(١)</sup> عنه من لسان حال الكمال في الأزل: كان أول<sup>(١)</sup> تركيب الأدلة ؛ المصنوعات وبروزها<sup>(١)</sup> . يعنى: بذلك<sup>(١)</sup> المعقول آنفاً ، كان سبب تركيب

<sup>(</sup>١) أ: عليه هنا.

<sup>(</sup>٢) هـ : هذا.

<sup>(</sup>٣) ف: أيها الولى .

<sup>(</sup>٤) - ط.

<sup>(</sup>٥) أ : هو .

<sup>(</sup>٦) هـ ، ط : الرحمن الوحيم.

<sup>(</sup>٧) أ : سر حين .

<sup>(</sup>٨) + ط.

<sup>(</sup>٩) هـ: ما عبرناه.

<sup>(</sup>١٠) أ : من.

<sup>(</sup>۱۱) - ط.

<sup>.1-(11)</sup> 

<sup>(</sup>١٣) أ: كذلك ، ط: فذلك.

المصنوعات وبروزها على لسان<sup>(۱)</sup> العموم. وأما على الخصوص، فالأدلة هي الأسماء والصفات الإلهية؛ لما اقتضاه<sup>(۲)</sup> الشأن الإلهي ، من حيث ماهو الأمر عليه، ليكون ذات واجب الوجود، منعوتاً بنعوت الكمال والجلال والجمال.

فتركيب (٣) كل (٤) اسم علماً ، على صفة منصّته؛ وتركيب (٥) كل صفة منصّة، على شأن إلهى .. فقال تعالى (١) ﴿ و لله الأسماء الحسنى (٥) ﴾ لأن الشئ في نفسه، لا يحتاج إلى اسم يميز به نفسه لنفسه. هذا إذا كان ثَمَّ موجودٌ آخر ، فكيف إذا لم يكن ثَمَّ غيره ؟ فبالأولل (٣) ..

ولما لاح هذا المعنى لبصائر المعتزلة (من حيث أنهم لم يشعروا به، فهبوا إلى أن القِدَمَ للذات فقط، ليس لشئ من الصفات عندهم قَدَمٌ في القِدَم؛

(١) العبارة ساقطة من أ .

(٢) أ : اقتضاها.

(٣) هـ : فركوب .

.1-(1)

(٥) العبارة ساقطة من ط.

(٦) ط: فقيل.

(\*) سورة الأعراف ، آية ١٨٠.

(\*\*) وفقاً لنظرية الجيلى –وابن عربى – فإنه لاموجود على الحقيقة، إلا الله .. وأما ما نـراه مـن حولنا، فهو وحودٌ بمحازى، ملحق بوجود الله، وهو ما يسميه الجيلى : العارية الوجودية (راجع بحثنا: عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية ص ١٤١).

ويريد الجيلى هنا أن يقول: إنه لما كان الله هو الموجود فقط، ولما كانت الأسماء علماً على الموجودات .. فلله الأسماء كلها 1 لكنه هنا لم يفرق بين مطلق الأسماء، وبـين الأسماء الحسـنى التى هى لله بالاتفاق.

(\*\*\*) المعتزلة ؛ واحدة من كبريات الفرق الإسلامية ، ناقشت قضايا العقيدة وعلم الكلام بنوع من الجدل والحجج العقلية، وانتهت إلى بعض النظريات، منها نظرية العلاقة بين الذات والصفات .. انظر ما يأتي . فقالوا بأن جميع الأسماء والصفات الإلهية مخلوقة (أ). وفاتهم نصف المعرفة بالله كما فات من قال بأنها (١) قديمة على الإطلاق ، لقِدَم (١) الذات .. و لم يجمع بين الحكمين، إلا عارف بالله. ولا يكون ذلك، إلا لمن أشهده الله حقائق الأشياء ، فعرفها، وعرف مجاليها - على ماهى عليه جملة وتفصيلاً - فعرف كيف ينسبه إلى الله (أ) كل اسم أو صفة إلى الله (أ) ، فيحكم بأنه قديم؛ وكيف ينسبه إليه ، فيعرف بأنه - أى الاسم والصفة - مُحدَث . و لم يقف على وجه دون آخر ، لأن الحق هو الجمعية.

وبعد هذا ، عرضت الشُّبَهُ (٥) المضِلَّةُ . يعنى عرضت على العقول أمورٌ ، يعطى بعضها الاشتباه بالحق، فضلَّت أهل تلك العقول عن الطريق الإلهى الـذى هو له تعالى. على أن الطريق المضِلَّمة ، أيضاً ، له وإليه (٣٠) .. لكن هذه على

<sup>(\*)</sup> فى العلاقة بين الذات والصفات ، ذهب بعض المعتزلة إلى القول بأن الذات الإلهية قديمة، وصفاتها حادثة ؛ لأنهم أرادوا إثبات قديم واحد فقط. وبعضهم قرر أن الصفات عين المذات فهى بذلك ليست محارجة عنها أصلاً ، ويُعرف قولهم هذا ، بنظرية الهو هو .. فا لله عليم بعلم هو هو ، وقادر بقدرة هي هو .. وهكذا .

<sup>(</sup>١) هـ : أنها .

<sup>(</sup>٢) هـ : لتقدم.

<sup>· + (</sup>r)

<sup>(</sup>٤) ط : تعالى .

<sup>(</sup>٥) أ، هم: النسبة، ط: الشيهة.

<sup>(\*\*\*)</sup> يقول الجيلى في كتابه (الإنسان الكامل ١/ ٣٤) إن الله تعالى : يتجلَّى باسمه المضِلّ، كمما يتجلَّى باسمه الهادى . وهو ينطلق هنا من اعتبار لتحليات الأسماء الإلهية كلها في الوحود . . والله تعالى يهدى ويضل ، فهو إذن الهادى المضل ؛ ولابد أن يظهر أثر ذلك حمنه – في الوحود.

العموم وبحكم الوسائط البعيدة ، وتلك على الخصوص وبالوسائط القريبة .. وقد شرحنا لك في هذه النبذة جميع ما أراده(١) الشيخ رضي الله عنه، ونبَّه عليه في الباب الرابع من كتاب الفتوحات.

وا لله الموفق .

(١) هـ: أراد .

# الباب الخامس

الأَمْرُ دَوْرِيٌّ ، يَعُودُ إِلَى مَا مِنْهُ بَارًا ا



# [سِـرُّ كُـنْ]

قال الشيخ رضى الله عنه (۱) : ومن ذلك . أى، ومن بعض (۲) ما تضمَّنه هذا الباب من فنون العلم المشار إليه آنفاً (۳) : سيرٌ كُنْ والبَسْملة ، فيمَنْ علَّله .

قد قلنا لك آنفاً ، إن (1) البسملة عبارة عن كلمة كُنْ لأن الله تعالى كما أظهر الموجودات بواسطة الكلمة ، كذلك أظهر سِرَّ كتابه الكريم (٢) بواسطة البسملة. فالكتاب كله ، نسخة جميع (٢) الوجود ؛ والفاتحة نسخة الإنسان، والبسملة نسخة كلمة الحضرة. ولهذا سَنَّ رسول الله الله البسملة في ابتداء الأمور ، ليكون (٢) التقدير فيه : كل فعل (٨) يفعله عقيب البسملة ، با لله . فمن بسمل عند الأكل ، كان تقدير حاله (٩) أن يقول (١٠) : با لله أشرب .. فلابد من تقدير الفعل بعد (١١) البسملة بلسان الحال ، لتعلَّق (١٢) الباء من بسم الله واسم زائدة ، والمراد الله ، كما في قول (سبح اسم ربك الأعلى (١٤) المسملة المسان الحال ، لتعلَّق (١٢) الباء من بسم الله واسم زائدة ، والمراد الله ، كما في قول (سبح اسم ربك الأعلى (١٤)

<sup>(</sup>١) العبارة ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٢) أ : بعد .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في أ.

<sup>(</sup>٤) العبارة التالية ساقطة من ه. .

<sup>(</sup>٥) ط : العزيز .

<sup>(</sup>٦) - هـ، أ: كل.

<sup>(</sup>٧) أ : فيكون .

<sup>(</sup>٨) - ط.

<sup>(</sup>٩) هـ : أنه .

<sup>(</sup>۱۰) هـ: تقديره .

<sup>(</sup>١١) هـ : العقل عقيب .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ليتعلق ، ط : لتتعلق .

<sup>(\*)</sup> سورة الأعلى ، الآية الأولى .

والمراد(١) بذلك : سَبحْ رَبكَ .

وقد وضعنا للبسملة كتاباً ، شرحناها فيه أيام البداية ، وسميناه بالكهف والوقيم في شرح بسم الله الرحمن الوحيم أ. وهدا الكتاب المذكور ، أول كتاب صنّفناه في علم الحقيقة، فالحمد لمن جعل أول تصنيفاتي في : بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ، ليقع كمال النسبة الإلهية (٢) في إظهار الحقائق صورة ومعنى. ولولا ما شرحناه من (١) أمر البسملة ، لأوردنا لك ذلك كله (٤) ، على التفصيل والإجمال .. وزبدة (٥) الأمر كله ورجوع أمر جميع أفعال العباد ، إلى أنها أفعال الماد ، إلى أنها أفعال الماد ،

#### [عبارات صوفية]

فلذلك قال الحلاّج ، وإن لم يكن من أهل الاحتجاج : بسم الله منك عنزله كُنْ منه. الحلاج رضى الله عنه، هو الحسين بن منصور الحلاج (\*\*\*) . قال

<sup>(</sup>١) العبارة ساقطة من ه.

<sup>(\*)</sup> هو أول كتب الجيلى في التصوف - كما ستأتى الإشارة - وقد انتهينا من تحقيقه ، ونتعشَّم أن ننشره قريباً .

<sup>(</sup>٢) هـ : الكمالات .

<sup>(</sup>٣) هـ : في ،

<sup>(</sup>٤) أ : كل .

<sup>(</sup>٥) هم : وبيده .

<sup>(</sup>٦) أ: الله ، ط: الله تعالى .

<sup>(</sup> عد الحلاج ( أبو المغيث الحسين بن منصور ، المقتول ببغداد سنة ٣٠٩ هـ) من أشهر الصوفية النين استهلكتهم رؤية الله، فباحوا بالأسرار الإلهية التي لم يأت الإذن الإلهي بالبوح بها. كان الحلاج قد تفوه ببعض الألفاظ التي تقوح منها رائحة الحلول ، فاتهمه معاصروه من الفقهاء بالإلحاد ، وأفتى بعضهم بقتله ، فقتل في يوم مشهود (انظر المناقشة التفصيلية لقضية الحلول وموقف الحلاج ، في كتابنا : الفكر الصوفي .. ص ١٥٩ وما بعدها)

المشيخ إنه ليس من أهل الإحتجاج ، لأنه لما تحدَّى وقال أنا المحقَّ قتله سيف المشريعة ؛ فلو امتنع بمقتضى صفات الحق ، لم يستطع أن يقتله أحدُ ؛ فكانت حُمجَّته ثابتة ودعواه صحيحة عند الغير . كما حرى لأبي يزيد (أ) رضى الله عنه في قوله : سبحاني ، ما أعظم شاني وأعنز سلطاني ! وفي قول الشيخ عبد القادر ("" رضى الله عنه : معاشر الأنبياء ، أوتيتم اللقب ، وأوتينا ما لم تؤتوه !

ومعظم الصوفية الكبار ينظرون إلى الحلاج على أنه من أهل التلويين وأنه لم يصل إلى التمكين! لذلك لاَمة ابن عربى في (كتاب التحليات) قاتلاً له: لِسمَ تركت بيتك يخوب .. مشيراً بذلك إلى أن الحلاج أعطى للأغيار حق التصرّف في دمه . وقال الإمام الجيلاني : عشر الحلاج ولم يكن في زمانه من يأخذ بيده، ولو أدركته لأخذت بيله .. وهي عبارة تفوح بتعاطف الجيلاني مع الحلاج ، وفهمه لموقفه (انظر مقالات الجيلاني في الحلاج ، ضمن: ديوان عبد القادر الجيلاني ، بتحقيقنا، ص ٢٦٩ وما بعدها) .

وللمزيد عن الحلاج يمكن الرجوع إلى : طبقات الصوفية ص ٧٤ - كشف المحجوب ٢٦٠ - تجارب الأمم ٢٠/١ - الفهرست ٢٦٩ - تماريخ بغداد ١١٢/٨ - الأنساب ١٨١ - المنظم ٢/ ١٦٠ - الكامل في التاريخ ١٢٦/٨ - وفيات الأعيان ٢/ ١٤٠ - العبر ٢/ ١٣٨ سير أعلام النبلاء ١٤٠ / ٣١٣ - دول الإسلام ١/ ١٨٧ - مرآة الجنان ٢/ ٣٥٣ - شذرات الذهب ٢/ ٣٥٣ . وغير ذلك.

(\* راجع ترجمة البسطامي فيما سبق .

( المنابلة، وصاحب واحدة من أوسع الطرق الصوفية انتشاراً في العالم الإسلامي . ولمد بجيلان سنة ، ٤٧ هجرية ، ونزل بغداد وظل بها حتى وفاته . . ترك مجموعة من المؤلفات ، أشهرها كتابه : الغنية لطالبي طريق الحق .

وقد كان الإمام الجيلاني وتصوفه موضوعاً لرسالتنا لنيـل درجـة الدكتوراه .. ثـم أصدرنا عدة أعمال حوله ، فعن حياته وشيوخه وطريقه إلى الله وضعنا كتاب (عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب) وعن طريقته الصوفية وانتشارها وضعنا كتاب (الطريق الصوفي وفروع القادريـة عصر) ثم جمعنا نصوصه الشعرية والنثرية وحقّقناها في كتـاب (ديـوان عبـد القادر الجيلاني) ولازلنا نعمل على تحقيق بحالسه ومواعظه الصوفية المجموعة بعنوان : حلاء الخاطر فـــى -

وفى قول الشيخ أبى الغيث ابسن جميل (أ) رضى الله عنه: نُحضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله! وقوله حين قال له الحِكْمى (\*\*) رضى الله عنه: ما حالك؟ قال: أصبحتُ أحى وأميت ، وأفعلُ ما أريد ، وأنا على كل شيّ قدير .

فكُلُّ من هؤلاء السادة (\*\*\* ، منع بحاله أن يسطو عليه أحدٌ ، فأقام حُجَّه. وكان (١) الحلاج دون هذه المرتبة - ولو كان على الحق - ولهذا أخذته سيوف الشريعة . ولا مؤاخذة على مَنْ قام عليه، لأنهم قاموا بالحق ؛ ولو كان حَقُه أعلى من حُقِّهم.

ونهايةُ الأمر ؛ إن الذين فعلوا هـذا الفعل ، إذا ظهرت عليهم الحقائق؛ نَكَّسُوا رؤوسهم ، وآمنوا بقوله . ولولا الحقيقة ، ما أخذته سيوف(٢) الشريعة؛

ولاتكاد ترجمات الجيلاني في المصادر التاريخية تقع تحت الحصر ، وهناك قرابة الثلاثين كتاباً عنه، أشهرها كتاب الشطنوفي : بهجة الأسرار ومعدن الأنوار .

(\*) هو شمس الشموس ، أبو الغيث ابن جميل المتوفى ٢٥١ هجرية.. أشهر صوفية اليمن فى القرن السابع . كان له أثره الكبير فى الحياة الروحية ببلاد البمن ؛ قبل إنه كان فى أول أمره قاطعاً للطريق ! قنحرج مع رفقة له للسطو على قافلة ، فطلبوا منه أن يكون عيناً لهم، ليترصّد وصول القافلة ؛ وبينما هو يراقب الطريق فإذا بهاتف يقول له : يا صاحب العين، عليك العين افعرف أنه هاتف ربانى ، وكفّ عن قطع الطريق ، وسلك طريق الصوفية حتى بلغ فيه شأناً عظيماً.

انظر ترجمته في : مسرآة الجنبان ٤/ ١٣٦- العقود اللؤلؤية (مخطوط) ١٠٧/١- الصوفية والفقهاء في اليمن ص ١٠٠٠

<sup>-</sup> الظاهر والباطن .

<sup>(\*\*)</sup> هو أحد الصوفية المعاصرين لابن جميل.

<sup>(\*\*\*)</sup> يقصد ؛ أبا يزيد البسطامي وعبد القادر الجيلاني وابن جميل.

<sup>.</sup> レー(1)

<sup>· - (</sup>Y)

لأنه لما طلب (١) ظهوره بالربوبية في عالم العبودية - وذلك أعزُّ من وجود النار في قعر البحار - أطلقه (٢) لسانُ الوقت (أ) ، عن قيد الهيكل الجسماني (٦) ليتحقَّق بما ادَّعاه في العالم اللائق بتلك الدعوى ، فجرى عليه ، ما جرى غيره من الحقائق على الحقائق ؛ لئلا يدَّعي هذا المقام مَنْ ليس له ذلك. ولو كان متحققاً بذلك كمال (١) التحقُّق (٥) ، كما كان عليه غيره من الكُمَّل المذكورين، لامتنع بحق صفات الربوبية عن تلك القَتْلة ، كما امتنع غيره .. فكان (١) الحلاج على بينةٍ من الله، ولو (١) لم يكن له شاهد تلك البينة. وكان مَنْ ذكرناهم من الكُمَّل، على بينةٍ من الله، ويتلوه شاهد منه.

ولهذا ، قال الله تعالى ﴿إِنْ أَنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ (منه يريد بذلك، كناية عن حال المريد إذا تكلم قبل أوان الكلام (منه )؛ وفي المشل السائر

<sup>(</sup>١) ط: ظلت.

<sup>(</sup>٢) هـ: أقلقه .

<sup>(\*)</sup> الوقت اصطلاحٌ صوفى خاص .. يقول القاشانى : الوقت ما حضوك فى الحال، فإن كان من تصريف الحق ، فعليك الرضا والاستسلام حتى تكون بحكم الوقت، ولايخطر ببالك غيره، وإن كان مما يتعلق بكسبك، فالزم ما أهمّك فيه ، لا تعلّق لك بالماضى والمستقبل .. ولهذا قال المحقّق ، الصوفى ابن وقته (اصطلاحات الصوفية ص ٥٣) وقد أوجز ابسن عربى تعريف الوقت، حين وصفه بأنه : عبارة عن حالك فى زمن الحال ، لاتعلّق له بالماضى والمستقبل .

<sup>(</sup>٣) ط: الجثماني .

<sup>,</sup> \_a + (£)

<sup>(</sup>٥) ط: التحقيق.

<sup>(</sup>٦) هـ : وكان .

 <sup>(</sup>٧) العبارة التالية ساقطة من ه.

<sup>(\*\*)</sup> سورة لقمان ، آية ١٩.

<sup>(\*\*\*)</sup> يؤكد الصوفية ضرورة التزام المريد المبتدئ بالصمت، حتى يأتى أوان ظهـوره والإذن الإلهـى له بالكلام. وقد عدوا الصمت أحد السبل التي تقود للولاية ، فيقول الصوفية : ما صـار -

عند الامتحان يعزُّ المرء أو يُهان. فلكل مقامٍ مقال، لايصح دعوى المتكلِّم عن ذلك (١) ، إلا إذا تمكنَّ (٢) فيه.

فلو<sup>(٣)</sup> كان الحلاج رضى الله عنه، واحد الحقيقة ، ما قبال غير متمكّن بالحال؛ فتعجّل وتكلّم، ولو تأمّل فى قوله تعالى لنبيه الكريم على ولا تحرك به لسانك (٥) .. الآية كه (١) لكان ، كغيره من الكُمّل الذين قال الله (١) فى حَقّهم : ولايسبقونه بالقول (٧) .. الآية كه (١) فالكامل يعمل بأمر الله ، كُل ما ما أيعلمه (١) الله، والعارف يعمل با لله مطلقاً ؛ لايعلم (١) هذا الأمر المخصوص للذي يتوجّه من الحق إلا الكامل - إلا إذا كان كامل (١) ، وإلا فهو محجوب عنه

الأيدال أبدالاً ، إلا بأربع خصال ؛ الصمت والجوع والسهر والخلوة .. وبخصوص الصمت عند الصوفية ، انظر : اللمع ص ٣٧٦ - قوت القلبوب ٩٥/١ - الرسالة القُشيرية ص ٣٢٦ - الإحياء ٤/٠١٠.

<sup>. 4-(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عبارات هذا الموضع مضطربة في أ.

<sup>(</sup>٣) ∴ لو .

<sup>(</sup>٤) أ : فيحل ، ط : فعجل .

<sup>(</sup>٥) هـ : لتعجل به (أنه) علينا جمعه وقرآنه فإذا (أقراناه) فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.

<sup>(\*)</sup> سورة القيامة ، آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) أ : تعالى .

<sup>(</sup>٧) هـ : وهم بأمره يعملون.

<sup>(\*\*)</sup> سورة الأنبياء، آية ٢٧.

<sup>(</sup>۸) .: كلما .

<sup>(</sup>٩) هـ ، ط : يعمله.

<sup>(</sup>١٠) ط: يعمل.

<sup>(</sup>١١) أ: عارفاً كاملاً.

# [تصرف الأولياء]

و لما كان الولى فاعلاً بالله، لتحقّق ذاته بمعنى صفاته ؛ كان بسم الله منه، منزلة تُحنّ من الله. إذا قَارَنَتْ ذلك منه (۱) حركة إرادية لصدور ما يريد فى الخارج ، كما أن كلمة تُحنّ من الحق مقارنة لإرادت ما (۲) يكون على الوجه المخصوص (۳) المراد .

ولهذا ، قال الشيخ رضى الله عنه : فَخُدُ<sup>(٤)</sup> التكوين عنه . الضمير فى عنه راجع إلى اسم الله المذكور فى البسملة، والمراد : خُذْ علم كيفية التكويس، عن الله المكون<sup>(٥)</sup> ؛ فقل للشئ كُنُ فيكون ، كما هو القائل تعالى لكل شئ .

وعن ذلك عبر بقوله: فمن تقوى (٢) جأشه (٧) ، أى قلبه واستدار عوشه (٨) ، باستوائه (١) بذاته على عرش أسمائه وصفاته ؛ وتمهد فرشه (١٠) ، بتمكُّنه (١١) من التحقُّق، صورةً ومعنى ؛ فظهر أثر (١٢) اسم باطنه على ظاهره،

<sup>(</sup>١) + ط.

<sup>(</sup>٢) أ، ط: يما، هـ: لاراتبه يما.

<sup>. -4 - (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أ : في.

<sup>(</sup>٥) هـ : الموكون .

<sup>(</sup>٦) هـ : قوى.

<sup>(</sup>٧) ط : جلسته.

<sup>.</sup>**..**a - (A)

<sup>(</sup>٩) هـ : بالسواية .

<sup>(</sup>١٠) ط : فراشه .

<sup>(</sup>۱۱) ط: بتمكينه.

<sup>(</sup>١٢) أ : وظهر اسم.

فكان لجسمه جميع ماهو لروحه - التي (١) لها ما للحق تعالى - كان متصرفاً في العالم، تكوَّن الأشياء بكلمته لها كن . كوسول (٢) الله ﷺ ، قال كُنْ ، ولم يُعَوِّقِلْ .

أشار إلى قوله ﷺ لشيخ رآه من بعيد: كُنْ زيداً، فكان ذلك (٢) الشيخ زيداً، أخو عمر بن الخطّاب (٤) ، أرسله رسول الله ﷺ (٥) ، وترقّب وصوله؛ وحكايته مشهورة. والمراد: إن مَنْ كان متحقّقاً (١) بربه - روحاً وجسماً، وصورةً ومعنى - تكوّن ذلك الشيخ فصار زيداً لرسول الله ﷺ ، فقال كُنْ ، و لم يقُلْ بسم الله الرحمن الرحيم ، لأن بسم الله مرتبة المعارف ، و كُسنَّ مرتبة الله ، والمحقّق ، ولا غير الله تعالى (١).

وقوله فكان ضميره راجعً إلى ما قاله رسول الله ﷺ: كُنْ (^^). وفاعل لم يُحَوْقِلُ راجعً إلى رسول الله ﷺ، أى : لم يقل لاحول ولاقوة إلا بالله . لأن دلك مرتبعة العارف الذي رجع إلى الله تعالى بالفناء (\*\*) عن صفات نفسه ذلك مرتبعة العارف الذي رجع إلى الله تعالى بالفناء (\*\*)

<sup>(</sup>١) : الذي .

<sup>(</sup>٢) أ : كرسوله .

<sup>(</sup>٣) هـ : وكان .

<sup>(</sup>٤) ط : رضى الله عنه.

<sup>.1-(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ط: محققا.

<sup>(</sup>٧) العبارة ساقطة من هـ.

<sup>(\*)</sup> يشير الجيلى هنا إلى المعية التامة المطلقة بين الولى المحقّق وبين ربه ، على النحــو المشــار إليــه فـى مفهوم الفناء فيما يلى .

<sup>(</sup>٨) العبارة التالية ساقطة من أ .

<sup>(\*\*)</sup> وضع ابن عربي تعريفاً للفناء ، يحتاج إلى تعويف ! فقال : الفناء رؤيةُ العبد للعلة، بقيام -

فمن ذاق ، من شراب التمكين بالذات في تحقيق إظهار معانى الأسماء والصفات؛ ضاق مسلكه ، لأنه حينه فرق يسير (٢) بالذات ، والذات ظلمة لا طريق فيها لسالك . وإلى هذا المعنى أشار سيدى محيى الدين عبد القادر الجيلاني ، رضى الله عنه ، بقوله:

كُلُّ الأُولِياء لما وَصَلُوا إلى القبارَ وَجَهَدُوهُ مُصْمِعًا .. فَوَقَفُوا ، إلا أَنَّا، فُوَيَّدُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الل

<sup>-</sup> الله على ذلك (اصطلاح الصوفية ص ٦) وبالجملة ، فالفناء حالة شعورية لا يكون فيها للولى أى إحساس بذاته . وقد أوضح الكلاباذي أن : فناء البشرية ليس على معنى علمها، بل على معنى أن تُعمر بللة توفى على رؤية الألم (التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>١) هـ: صفات نفسه .

<sup>(\*)</sup> بخصوص معنى المحقق ومفهوم التحقيق ، راجع بحثنا : الفكر الصوفي ص ٨٠ .

<sup>(\*\*)</sup> وضع ناسخ المخطوطة أ اختصاراً لطيفاً لهذه الكلمة ، فكتب : ح ا

<sup>(</sup>٢) أ، هـ: يشير .

<sup>(\*\*\*)</sup> الروزنة : تعريب لكلمة فارسية ، تعنى الكوة .. راجع : معجم الألفاظ الفارسية المعربة، للسيد أدى شير (مكتبة لبنان ١٩٨٠) ص ٧٢ .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> وردت عبارة الإمام الجيلاني ، مراوة بالإسناد المتصل ، في كتباب (بهجة الأسرار ومعدن الأنوار) للشطنوفي ، بلفظ : أنا من وراء أهور الخلق ، أنا من وراء عقولهم، كل رجال الحق إذا وصلوا إلى القلر أمسكوا، إلا أنا ، وصلت إليه وقتح لى منه روزنة، فأولجت فيها ونازعت أقدار الحق بالحق للحق، فالرجل هو المنازع للقلر لا الموافق له .. (بهجة الأسرار، ص ٢٣) وتشير العبارة إلى منتهى تصرف الأولياء في الكون ، حيث يدفعون بأمر الله قَلر الله. ولا شك في أن فهم هذه العملية فهماً عقلياً منطقياً ، من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات .. فلا يبقى إلا اعتبارها حقائق مخصوصة ، والعهدة فيها على القائل .

هذا(۱) معنى ؟ وإن شئت قلت : من ذاق ألوهية الحق فى الحق، ضاق عن قبوله بحكم (۲) الحلّق بالكلية ؟ فإن فى ذلك فقدانه للربوبية ، إذ ليس من الكمال ترك الربوبية للعبودية (۴) ، فيضيق المحقّق (۳) عن كمال التنزيل إلى العالم الحلّقى من كل جهة . فإذن (٤) : يكون حَقّاً مع حقيقته بالذات، وخلّقاً مع خليقته بالأسماء والصفات والشئون والاعتبارات والنسب والإضافات ، فمعيّته مع الحق والخلق، خير معيّنة ، الحق سبحانه وتعالى ! ولم يُقر بهذه النكتة حالاً ، إلا كامل (٥) في هذه الدار .. وحقيقة الأمر ؟ رجوع الكُل إلى هذا المعنى .

# [رجوع الأمر]

وقد أشار الشيخ رضى الله عنه إلى (١) ذلك بقوله : وإذا التفت الساق بالسّاق ؛ فإلى (٧) ربك (٨) المسّاق (٤) ترجع الأمور ، إذ (١٠) كان منه الصدور . معناه: إذا التفّت والتحقت الذات الإنسانية بالذات الرحمانية ، بشهردها أنها عينها -لاغيرها- من كل حهة، وبكل اعتبار ، وعلى كل حال،

<sup>(</sup>١) هـ : للحق هذا .

<sup>(</sup>٢) أ: لحكم.

<sup>(\*)</sup> يقصد ترك مقتضيات الربوبية من تصريفي وغيره ، إلى أحكام البشرية وما إليها .

<sup>(</sup>٣) ط : الحق .

<sup>(</sup>٤) ن إذ .

<sup>(</sup>٥) أ: كل كامل.

<sup>(</sup>۲) – هـ.

<sup>(</sup>٧) أ، هـ : إلى / ط : وإلى .

<sup>(</sup>٨) أ ، هـ : ربك يومئذ .

<sup>(\*\*)</sup> تضمين للآية ٢٩، ٣٠ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٩) هد: فإليه.

<sup>(</sup>١٠) هم، ط: إذا .

وفى كل وقت على الدوام . فإلى مقام الربوبية المحضة، يكون مساق هذا الإنسان. وحينتنو (١) ، ترجع إليه الى الإنسان (٢) - الأمور ؛ لأنه الحق الذي كان منه البداية والصدور (أ) . إذ الأمرُ دوريٌ ، يعود إلى ما منه بدأ.

ولهذا ، قال (٢) الشيخ رضى الله عنه : لاتُبَسمِل ، وقُدلْ بكُنْ ، مثل ما قاله يكن (\*\*) .. بكن (٤) الأولى ، بالباء الموحدة . ويكن الأخيرة ، بالباء المثناة من تحت ؛ وهذا (٥) جزاءٌ لقوله : قل .. والمعنى : لاترجع بك إليه، كما هو المقصود في البسملة، بل ارجع بالأمر كله إليك ، وقل كُنْ لما تريده، كما يقوله الحقي يكن ما شئت كما شئت.

فاليه رجوعنا ، لا إلينا . أى : فإلى مقام الربوبية (٢) رجوعنا ، لا إلى مقام العبودية . فالربوبية لازمة للواتنا ، والعبودية عارضة بحكم المحل . وترتيب الحكمة ، هو المقتضى للحكمين في المحلين ؛ من أجل هذه الذات (٢) الواحدة الكاملة بجميع تلك المعانى .

لاَتْبَسْمِلْ وَقُلْ بِكُنْ مَثْلَ مَا قَالَـهُ يَكُنْ لِأَنْسَا فَكُنْ تَكُنْ لِللَّهِ وَجُوغُنـاً لاَ اللَّهَا فَكُنْ تَكُنْ

<sup>(</sup>۱) أ: وح.

<sup>.</sup> b + (Y)

<sup>(\*)</sup> يقصد ؛ صدر الموجودات عن الله. وهي في الأصل نظرية فلسفية شهيرة ، وسوف يعرض لهــا الجيلي بعد قليل ، حين يتناول موضوع الروح وتنزلات الذات الإلهية .

<sup>(</sup>٣) هـ : وإلى هذا أشار .

<sup>(\*\*)</sup> هما بيتان [من بحزوء الخفيف ] وردا في الفتوحات على النحو التالي :

<sup>(</sup>٤) أ: يكون / هم، ط: يكن ا

<sup>(</sup>٥) هـ : وهو .

<sup>(</sup>٦) هـ : الريبة .

<sup>(</sup>٧) أ: الدار .

فكن (١) عين الذات الإلهية من كل جهة ، وبكل اعتبار ، وعلى كل حال، لا تخرج عن ذلك طبعاً. تكن ، عينه .. بإظهار الأثر (٢) من نفوذ كل أمر، وإدراك كل علم. وما يُلقًاها إلا الذين صبروا ، وما يُلقًاها إلا ذو حظم عظيم (١) .

وقد رمزت لك في هذه (٢) النيذة (٤) ، جميع ما صرَّح به الشيخ (٤) في الباب الخامس من كتاب الفتوحات المكية . فتأمَّله ، تُرشدُ بمعرفته إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هـ : فكيف .

<sup>(</sup>٢) ط : الآثار .

<sup>(\*)</sup> سورة نصلت ، آية ٣٥.

<sup>(</sup>۳) – هـ.

<sup>(</sup>٤) - ط.

<sup>(\*\*)</sup> المفروض أن الجيلي هو الشارح الذي يصرح بجميع ما رمزه ابن عربي !

# البَابُ السَّادِسُ

جَرَى بِنَا جَوَادُ البَنَانِ فِي هَلَا البَيَانِ، حَتَى أَطُهَرَ مَاكُمْ يَخْطُرُ إِظْهَارُهُ فِي الجَنَانِ ..



# [الروح وتنزُّلات الذات]

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى (١) ، ومن بعض ما تضمّنه هذا الباب من فنون العلم المشار إليه أولاً . سرّ الروح وتشبيهه بيوح. الألف واللام في الروح ، للعهد (٢) -وتقديره : سرّ (٣) الروح الكلية المشرقة من الهياكل الجزئية، التي يصحُّ وقوعها على كل فردٍ من أفراد هذا (١) النوع الإنساني. وتشبّهت هذه الروح بيوح، وهو اسم من أسماء الشمس (٥) ، والمراد به هنا الحق تعالى (١) ، لأنه نور السموات والأرض .

فالإنسان، هو المثل الذي ليس كمثله شي أن ، في الأرض ولا في الإنسان، هو المثل الذي ليس كمثله شي أن ، في الأرض ولا في السماء، لكونه (٧) نسخة كاملة جامعة شاملة . وقد صرّحنا في كتاب (٨) الكمالات الإلهية (٣) عن حقيقة هذه النسخة وكيفية معناها، وكشفنا عن ذلك أيضاً على التفصيل (٩) - بعبارة مبسوطة - في كتابنا الموسوم بإنسان عين

<sup>(</sup>١) العبارة التالية ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في أ .

<sup>(</sup>٣) أ : وسر ،

<sup>(</sup>٤) - أ، ط.

<sup>. [+(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أ : سبحانه وتعالى .

<sup>(\*)</sup> سورة الشورى ، آية ١١.

J - (v)

<sup>(</sup>٨) هم : كتابنا .

<sup>(\*\*)</sup> هو كتاب : الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية .. ذكر الجيلي في خاتمته ، أنه انتهى من تأليفه سنة ٥٠٨ . مدينة زبيد باليمن .

<sup>(</sup>٩) - ط.

الوجود (1) ووجود عين الإنسان الموجود (٢) فمن أراد تحقيق هذه المعرفة، فليكشف عن محلها من هذين الكتابين .. وسأذكر لك من ذلك طرفاً (٢) حامعاً، وهو:

إن الله تعالى ، لما أحَبُّ الظهور من ذاته لذاته، بمقتضى ذاته؛ قَسَّمَ ذاته قسمين - من غير تعدُّد في العين - فسمى أحد القسمين بالواحب ، والقديس، والقديس، والرب ، والفاعل. وسمى القسم الثاني بالمكن ، والمُحدَث ، والعبد ، والمنفعل.

فأول ما أظهر (٤) من ذلك القسم الثانى ، مَحَلٌ (٥) حكميٌ سماه (٢) بالهباء والهيولى (٣٠ والقدرة ؛ لأن العالم كله متحيزٌ ، ولابد للمتحيز من مكان يحله. فإن كان المكان مخلوقاً ، فقد دخل في حُكْم العالم ، ولابد له من مكان؛ محكذا

<sup>.1 - (1)</sup> 

<sup>.</sup> A- (Y)

<sup>(</sup>٣) هـ : طرقاً من ذلك .

<sup>(\*)</sup> يستخدم الجيلى هنا كلمة لما كما استخدمها ابن عربى في بداية كتابه فصوص الحكم حيث لاتشير إلى زمان، لأن المشيئة الإلهية لاتتعلق بزمان دون آخر . يقول الدكتور عفيفى: المسألة تقريب للاذهان ، وشرح للحكمة الإلهية في الظهور (تعليقات على فصوص الحكم، ص٦) (٤) أ : ظهر .

<sup>(</sup>٥) هـ ، ط : بعلى .

<sup>(</sup>٦) هـ : اسمه .

<sup>(</sup> الحين الهيولى : كلمة يونانية واصطلاح فلسفى استخدمه أرسطو فى معرض حديثه عن خلق العالم وفلسفته الطبيعية ، حيث قسم الموجودات إلى صورة ومادة، والمادة همى الهيولى .. ويقرر أرسطو ، أن الصورة لاتوجد أبداً بلا هيولى – إلا فى حالة وحيدة، هى الله أو المحرك الأول – كذلك ، فإنه لاتوجد فى العالم الطبيعى هيولى (مادة) بلا صورة .

إلى أن يتسلسل ، أو يدور ، أو ينتهى (١) لمحل حكم لا يقال إنه (٢) خَلْق ، الله الغيره؛ كما أن غيره لايكون ظرفاً له . فالهباء ، هـو الحق المخلوق . وتقيد (٣) الحق هنا بالخلقية في هذه المرتبة ، من أحل ذلك الانقسام .

#### [الإنسان نسخة الحق]

وهذا المعنى المسمّى (1) بالهباء ، هو الهيولى المعبّر عند المحقّقين (0) عنها بالعقل الأول والروح المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة المحمدية ، أولُ مخلوق . وكانت (1) على النسخة الإلهية، صورة ومعنى .. أما من حيث الصورة (٧) ، فكما أن الوجود المخلوق صورة الحق، والحق روحه ؛ ذلك الإنسان ، قد خلق الله فيه نسخة كل شي من صور الموجودات وحقائقها - الإنسان ، قد خلق الله فيه نسخة كل شي من صور الموجودات وحقائقها - جلة وتفصيلاً - فهو على صورة الحلق (١) ، لأن العالم صورته (أ) . وأما كونه على النسخة المعنوية للحق - أيضاً - فلأنك (١) تجدك قابلاً (١) لكل اسم وصفة على النسخة المعنوية للحق - أيضاً - فلأنك (١) تجدك قابلاً (١) لكل اسم وصفة

<sup>(</sup>١) أ : ينتمى .

<sup>(</sup>٢) ط: له.

<sup>(</sup>٣) هـ: فقيد .

<sup>(</sup>٤) – أ، هـ.

 <sup>(</sup>٥) هـ : المحققون .

<sup>(</sup>۲) + ط.

<sup>(</sup>V) + ط.

<sup>(</sup>٨) هـ ، ط : الحق .

<sup>(\*)</sup> يشير الجيلى هنا إلى مقابلة الإنسان (العالم الصغير ) للعالم (الإنسان الكبير) ثم يضيف مقابلة أخرى بين الإنسان والله ! مع ملاحظة أن الأحدية الإلهية صفة ذاتية الله، لايجوز نسبتها للإنسان .

<sup>(</sup>٩) هـ : فلا تكن ، ط : فلا تك.

<sup>(</sup>١٠) هـ : قاتلاً.

على التمام والكمال، فقل في الأسماء الذاتية أولاً إنك أَحَدٌ ذا(١) أَحَديَّةٍ غير(٢) مجهولة في كل شيء ، لأنها عبارة عن صرافة ذات الشيء(٣) ، بالنظر إليه من حيث هو ذاتي هذات أله عرفت إنك هو ، كانت هذه الأحدية – التي ذكرتها لك – نفى(٥) أحدية الواحب بذاته ؛ وقِسْ على ذلك . فليس شيعٌ من(١) تجليات الأسماء والصفات، أعلى من تجلى الأحدية؛ ولعزَّتها ، منع(٧) أهل الله أن يكون لغير الله قَدَمٌ في تجلى الأحدية .

وسِرُّ المنع، أن الأَحَدِيَّة -من حيث هي أَحَديَّة - تقتضي عدم التعدُّد فيها من كل وجه وبكل اعتبار، فكيف لخَلْقِ<sup>(A)</sup> فيها قَدَمٌ مع حَقَّ ؟ وذلك مُشعرٌ بالتغاير والإثنينية، وهذا محالٌ غير ممكن في تجلى الأَحَدية. فإذا قد صَحَّت لك نسخة منها، فبالأوْلى أن يصحَّ لك جميع ما تحتها من الكمالات المعبرَّ عنها بالأسماء والصفات. فأنت الحيُّ ، وأنت العليمُ ، وأنت القديرُ<sup>(1)</sup> وأنت المريدُ، وأنت السميعُ ، وأنت البصيرُ ، وأنت المتكلِّمُ . وهذه السبعة<sup>(1)</sup> ، هي أمهات الكمال وأئمة الأسماء والصفات ؛ قد سُميتَ<sup>(11)</sup> بها ظاهراً، وسوف أكشف

<sup>(</sup>١) أ : اذ .

<sup>(</sup>٢) أ : العين.

<sup>.</sup>\_a - (Y)

<sup>(</sup>٤) ط: ذاته ، والعبارة التالية ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٥) - هم، ط: هي .

<sup>(</sup>٦) أ : في ،

<sup>.-» - (</sup>Y)

<sup>(</sup>٨) ط : أن يكون لحلق .

<sup>(</sup>٩) ط: القادر .

<sup>(\*)</sup> يقصد ؛ الصفات السبع الإلهية : الحياة ، العلم ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام.

<sup>(</sup>١٠) هـ: سميت بهما ، ط: تسميت بها .

لك عن مواقع نجومها باطناً:

• أما الحيُّ ؛ فأنت متصفَّ به لأن الحقَّ سبحانه وتعالى ، كما أنه عين الوجود السارى في أعيان الممكنات ، كذلك أنست سارٍ (١) في أعيان الموجود السارى في أعيان الممكنات ، كذلك أنست سارٍ (١) في تسرى الموجودات بهمتك؛ ألا تراك (٢) إذا افتكرت (٣) في السماء ، كيف تسرى روحك فيها ؟ وفي الأرض، وفي جميع ما تفكر فيه، أنت كذلك سارٍ (٤) فيه (٥) بروحك؛ فحياتك هي القائمة بحياة (١) كل ما سرَتُ فيه.

• وأما العلم ؛ فأنت متّصف به من حيث عقلك ، لأنه عين علم الله به وبمعلوماته، فهو المحيط بالحق والخلّق (٢) ؛ ألا ترى إلى عقلك ، كيف عرفت به الحق والخلّق ؟ فلولا أنه الصفة العلمية الإلهية (٨) ، لما اتّسع لمعرفة (١) الحق تعالى (١) . وسبب ذلك ، أنك لابد أن تُطلق اسم الحق في علمك على شيء تضيف إليه ما هو للحق من صفات الكمال، وذلك الشيئ الذي أطلقت هذا الاسم عليه، هو في عقلك معلوم لك (١١) ، وهو عين الحق تعالى ، الذي

<sup>(</sup>١) هـ: سارى .

<sup>(</sup>٢) أ : ألا ترى.

<sup>(</sup>٣) ط : افكرت.

<sup>(</sup>٤) - سارى.

<sup>.-- (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أ : بحيات ، هـ : لحياة ، -ط .

<sup>.-</sup>A - (V)

<sup>(</sup>٨) أ : الإلهية العلمية.

<sup>(</sup>٩) هـ : عمرفة.

<sup>(</sup>۱۰) - هـ.

<sup>(</sup>۱۱) هـ: بل.

أَضَفْتَ إليه ما أَضَفْتَ من صفات الجمال والجلال(١) والكمال؛ فلو لم يكن عقلك، عين الصفة(٢) العلمية الإلهية ، لما ظهر هو فيها ؛ لأنه سبحانه(٢) ليس له محل إلا العلم .. وقد عُرفَت بذلك أسرارٌ كثيرةٌ(١) .

• إن كنت من أهل الله، فقس بالإرادة والقدرة على ما ذكرت، وتأمَّل. هل تجد حقيقة هذين الوصفين لك في حال تصورُّرك (٥) للأشياء في خيَّلتك وتخيُّلك (١) ، فتتكوَّن كما تريد أم لا ؟ ومتى عرفت ذلك، لم تفتك (٧) معرفة السميع والبصير والمتكلم منك ، وتتحقَّق هذه المعرفة .

فيجب<sup>(٨)</sup> عليك ، أن تسعى فى زوال الموانع لك عن تحقيق ما تجده من كمالك، ليظهر حسمك<sup>(٩)</sup> . هما هو لروحك . فإذن : تصور<sup>(١٠)</sup> ، فى العالم وتكونه<sup>(١١)</sup>، ما كنت<sup>(١٢)</sup> تصوره فى العالم الخيالى ؛ تستبرزه<sup>(١٢)</sup> مشهوداً للحس، كما كان مشهوداً للخيال.. وبذلك تعرف أنك المعبَّر عنه . بمسمى

<sup>(</sup>١) هـ : الجلال والجمال .

<sup>(</sup>Y) - A...

<sup>(</sup>٣) ط : وتعالى .

<sup>(</sup>٤) + ط.

<sup>(</sup>٥) هـ : تصريرك .

<sup>(</sup>T) - de.

<sup>(</sup>٧) أ: يفتك.

<sup>(</sup>٨) أ : يجب.

<sup>(</sup>٩) هـ : لجسمك.

<sup>(</sup>۱۱) هـ: تصورته.

<sup>(</sup>١١) ط : تكون .

<sup>(</sup>١٢) هـ : كما كنت .

<sup>(</sup>١٣) أ، هم : وتيرزه.

الأسماء الحسنى والصفات العُلى! .. جرى بنا حَوَادُ البنان (١) في هذا البيان (٢) ، حتى أظهر ما لم يخطر إظهاره فسى الجنان، من كل علم لا (٣) يسعه الكيان؛ فلنقبض (٤) العنان ، ولنرجع إلى ما كنا بصدده من شرح هذه الكلمات الحِسان.

## [الإنسان نسخة الخلق]

قال الشيخ رضى الله عنه: أشرقت أرض (\*) الأجسام بالنفوس، كما أشرقت الأرض بأنوار النفوس. لما أظهر الشيخ رضى الله عنه -فيما سبقأن الإنسان نسخة للحق، أراد أن يظهر كونه نسخة للخلق؛ فشبه روحه بالشمس التي هي روح العالم الدنياوي، وشبه الإشراق بالإشراق، لأن النفس الجزئية (١) متصرفة في الهيكل الإنساني (٧)، ومدبرة (٨) له ؛ كما تتصرف الشمس في العالم الدنياوي، وتدبره (٩) على مرود (١) الدهور. وكُلِّ من النفوس

(\*) لم يتوقف الجيلى بالشرح ، عند هذين البيتين الواردين في هــنا الموضع من الفتوحـات يقـول البيتان (من البسيط) :

كَمِثْلِ مَا نُصَّ لِى فِى مُحْكَمِ الدُّكْسِ وَكَسَانَ تَعْسَرِيفُهُ حَقَسًا عَلَىَ قَلْرِى

الرُّوحُ مِنْ عَالَمِ الأَمْرِ الذَّى تَلْرَى وَإِنَّ رَبِّى بِهِـلَا القَــلْزِ عِرَّقَنــى

<sup>(</sup>١) ط: البيان.

<sup>(</sup>٢) ط : التبيان.

<sup>(</sup>٣) هـ: الذي لا .

<sup>(</sup>٤) هـ : فتنقبض .

<sup>(</sup>٥) أ : الأرض .

<sup>(</sup>٦) أ : الجزيئية ، هـ : الجزية.

<sup>(</sup>٧) هـ: الحياكل الإنسانية .

<sup>(</sup>٨) هـ : ومديره.

<sup>(</sup>٩) هم : وتدره.

<sup>(</sup>۱۰) آ: عمر، ط: مد.

والشموس ، عينُ كُلِّ على (١) الحقيقة؛ إذ هذه الصورة كلها، راجعة للوجه (٢) الواحد الظاهر في مراثي (٣) مختلفة الأشكال والمقادير .

فلهذا ، قال الشيخ رضى الله عنه (٤) : وإنما لم تفرد العين، الأنها (٩) ما أشرقت، إلا بما حصل فيها من نور الكون ، وإن كان الأصل ، ذلك الواحد؛ فليس ما صدر عنه بأمر زائل ، فعد دته الأماكن، لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن.

زبدة هذا الكلام ، وخلاصة هذه المسألة : إن الله(٢) تعالى ، هو المتجلى المعيان الموجودات على حسب ما تقضيه قابلية كل هيئة لكل موجود ، كما أن الصورة تظهر(١) في كل مرآة بحسب تلك المرآة ؛ فاختلفت الصور (١) المرئية (١) لاختلاف المراثى ، وحقيقة الصورة (١) واحدة كما أن الحق (١١) تعالى واحد متعدد بحسب تعدد الموجودات ؛ وبالحقيقة ، لاتعدد ، لأن الشئ الواحد إذا تعدد باعتبارات كثيرة راجعة إليه، هو واحد غير مُتعدد في نفسه. وهذه

<sup>(</sup>١) هـ: عين على .

<sup>(</sup>٢) ط : إلى الوجه.

<sup>(</sup>٣) أ : مرآى ، هـ : المرآى.

<sup>(</sup>٤) هـ : وأرضانا يه.

<sup>(</sup>٥) أ : لانه .

<sup>(</sup>٦) ط : شاء .

<sup>(</sup>Y) أ : اتما تظهر .

<sup>(</sup>٨) ط: الصورة.

<sup>(</sup>٩) أ : الربية .

<sup>(</sup>۱۰) - هـ

<sup>(</sup>۱۱) أ: الله.

الاعتبارات هي الأسماء والصفات، التي هي أعيان المكنات .. وإلى ذلك، أشار بقرله: فللحقيقة رقائق ، يُعَبَّرُ عنها بالخلائق .

أطلق هنا لفظ الحقيقة والمراد بها: الحقيقة (١) الإلهية. لها رقائق أي معانى كمالية ، هي أعيان الأسماء والصفات المظهرة (٢) لحقائقها في ذوات الموجودات، على سائر النعوت والنسب (٣) والإضافات والاعتبارات ؛ فهي هوية شيئ واحد، من كل الوجوه بالذات (أ) .. وقد شرحنا في هذه النبذة، جميع ما تضمّنه الباب السادس من كتاب الفتوحات المكية ؛ فتأمّل ذلك ، أرشدك الله للصواب، وعَلّمك الحكمة وفصل الخطاب .

| * | * | * |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |

<sup>.1-(1)</sup> 

(\*) يمكن تلخيص فكرة الجيلي هنا ، خلال هذا القياس المنطقي من الشكل الأول :

لما كان الله حامعٌ لحقائق الحق والخلق.

ولما كان الإنسان هو صورة الله ونسخته .

إذن فالإنسان حامعٌ لحقائق الحق والخلق .

وقد شرح الجيلى فيما سبق ، مقابلة الإنسان مع حقائق الذات والأسماء والصفات الإلهية -عدا الأحدية-- ويبدو أنه أحمد عن تفاصيل مقابلة الإنسان لحقائق العالم، توخياً للإيجاز .. وكان الجيلى قد عرض لهذه الفكرة الأخيرة بالتفصيل في العديد من كتبه ، وفي قوله بالأبيات ٤٨٥: المحلى من قصيدة النادرات (من الطويل):

وَكُلُ الورى طرا مظاهر طلعتى ظَهـَــرْتُ بَاوْصَافِ البَرِيَّة كُلهًــاَ مخلقتُ بالتحقيق في كل صورة

<sup>(</sup>٢) هـ : المظهر .

<sup>(</sup>٣) أ : والصفات والنسب.



# البَابُ السَّابِعُ

الجِسْمُ هُـوَ المظْهِـرُ للرُّوحِ، التي هِـيَ النّورُ المظْهِرُ للأَهْيَاءِ كُلُّهَـا.



## [عالم الأجسام]

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى ، ومن بعض ما تضمُّنه (١) هذا الباب من أنواع العلوم : سِرُّ الكيف (٢) والكم ، وما لهما من الحكم.

لما كان السؤال بكيف وكم، من لوازم العالم المحسوس ، الذى هو منصّة الأحسام ، ومظهر الكثافة والأحرام . عبَّر بهما عن الجسم الكُلّى ولوازمه ، والنفس الكلية (٢) وعوالمها (١) . فسرُّ ظهور العالم الجسماني ، هو لتحقَّق الإنسان بالشأن الرحماني ، مو تحتى يظهر (١) بالفعل (٢) في صورة جزئية (٨) مخصوصة كاملة النشأة، ما هو ثابتُ بالقوة (١) في حقيقة (١١) الوجود الكُلِّى الجامع (١١) ؛ لتكون تلك الصورة للوجود الكُلِّى ، كالروح للهيكل (١١) الحيواني ، وكالمعنى للفظ، وكالملك للمملكة . . فلهذه الحكمة (١٩) ؛ أولُ ما خَلَقَ اللهُ من عالم

- ... (1)
- .- (Y)
- (") يقصد ؛ بالكيف والكم.
- (٣) ط ، أ : الكل ، ه : الكلي.
  - (٤) : وعوالمه .
    - · + (0)
    - (٦) أ، هـ.
  - (٧) هـ : بالعقل.
  - (٨) هـ : حزوية .
    - (٩) أ : القوة.
  - (١٠) هم: الحقيقة.
  - (١١) هد: العالم الجامع.
    - (۱۲) هـ : الهيكلي .
- (\*\*) يقصد الحكمة المذكورة في الحديث القدسى: كنت كنواً عضياً ، فاجبت أن أعرف .. `

الأحسام، العَرْشُ . وجعله محيطاً بالمحيطات (١) كلها ، كما يحيط الجسم الإنساني بجميع ما حواه هيكله المخصوص (١) .

واستوى سبحانه على الغرش ("") ، استواءً مخصوصاً، هو عليه من غير تغيير (٢) لشأنه الذي كان له قبل حلق العرش وما حواه. وذلك (٣) الإستواء - في ضرب المثل - كاستواء الروح على الجسم؛ فالجسمُ الجزئية عرشٌ جزئيٌّ للروح الجزئية (٤) ، والجسمُ الكُلي عرشٌ (٥) كُلي للروح الكلية، المعبَّر عنها بالحقيقة

N s

وعلى ما يذهب إليه الجيلى ، فالعرش الـذى استوى عليه الرحمـن ، هـو مطلق الوجـود المحسوس والمعقول ، وهو يرادف الخلق بمعناه الواسع ، وعلى هذا الخلق تتحلّـى الأنـوار الإلهيـة فى كل وقت منذ الأزل وإلى الأبد ، وهذا التحلى الدائم هو معنى الاستواء.

<sup>(</sup>١) هـ : محيط المحيطات .

<sup>(\*)</sup> يقول الجبلى: اعلم أن الجسم في الهيكل الإنساني جامع لجميع ما تضمنه وجود الإنسان من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك، فهو في الإنسان نظير العوش في العالم، فالعوش عيكل العالم وجسله الجامع لجميع متفرقاته (الإنسان الكامل ٢/٥) وهو يحدد المفهوم الصوفي للعرش، بقوله: العرش على التحقيق هو مظهر العظمة ومكانة التجلى وخصوصية المذات، ويسمى جسم الحضرة ومكانها، لكنه المكان المنزه عن الجهات الست، وهو المنظر الأعلى والمحل الأزهى، والشامل لجميع أنواع الموجودات.. ولا نعلم في الوجود شيئاً فوق العرش إلا الرحمن (المرجع السابق ٤/٤)

<sup>(\*\*)</sup> أثارت قضية الاستواء على العرش خلافات بين المذاهب الإسلامية، فمنهم من جعل الاستواء بالمعنى الحسى، ومنهم من جعله معنوباً.. ومنهم من منع الخوض في هذه المسألة، وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

<sup>(</sup>٢) ط: تعيين.

<sup>(</sup>٣) أ : ذلك.

<sup>(</sup>٤) أ : الجزوية ، هـ : الجزية .

<sup>.4 - (0)</sup> 

المحمدية من حيث تعينها ، وبالحقيقة (١) الإلهية من حيث عينها.

ولاشك أن الكُلِّى صادقٌ على الجزئى<sup>(\*)</sup>. فاعرفُ بما<sup>(\*)</sup> ذكرته لك<sup>(\*)</sup>: هو من أنت؟ وما محلَّك ؟ .. تعلم حينفل<sup>(\*)</sup> أن حسمك ، بل الجسم الكُلى : هو البيتُ المعمور بالقوى<sup>(\*)</sup>.

القوى ، عبارة عن الملاكة الموكّلة بتدبير العالم الكبير ، كما أن القوى الحيوانية موكّلة بتدبير حسمك ؛ الذى هو العالم الصغير بالنسبة إلى الجرم، لقوله تعالى : ﴿ لَا لَهُ السموات والأرض ( ) . الآية ﴾ ( أما بالنسبة إلى القائرة ؛ فإنك ( ) أنت العالم الأكبر ، والسموات والأرض بما ( ) فيها ، هو العالم ( ) الأصغر ، لقوله تعمالى : ﴿ وسَحَر لكم ما في السموات وما في ( ) الأرض

الكَيْفُ والكُمُّ مُجهوُلاَن قَدْ عُلِماً وَقَدْ فَهْمَتُ لَمَاذاً جَاءَتِي بِهِمَا ، فَهُمَتُ لِمَاذاً جَاءَتِي بِهِمَا فَهُمَتُ لِمَانَعُتُمُ فَانْظُمُوهُ بِهِ لَهُما .

<sup>(</sup>١) العبارة ساقطة من ط.

<sup>(\*)</sup> يقول المبدأ المنطقى بأن حكم الكل منطبق على أجزائه ، فإن كان الكلى صادقاً فالجزئى صادق.

<sup>(</sup>٢) هـ : يمن.

<sup>.</sup>a (1- (T)

<sup>(</sup>٤) أ: ح .

<sup>(\*\*)</sup> ورد بهذا الموضع من الفتوحات ، البيتان التاليان (من البسيط) :

<sup>(</sup>٥) هـ : أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون .

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة غافر ، آية ٥٧.

<sup>(</sup>٦) هـ : انك .

<sup>(</sup>٧) هـ : وما.

<sup>. 🍑 -- (</sup>Å)

<sup>(</sup>٩) بقية الآية ساقطة من هـ.

جميعاً أن منه في فالسموات بما أظلّت ، والأرض بما أقلّت، مُسخّرة لك. لكونك أعزَّ قدراً، وأعظم فخراً؛ ولهذا تفنى (١) السموات (٢) والأرض يوم القيامة (١)، وأنت باق إلى أبد الآبدين (١) . فحسمك الذي هو البيت المعمور، بقواك التي هي ملائكة تسخيرك؛ هو العرش الكريم .. إذ لاموجود أكرم على الله منك.

والجسم الكُلى (٥) هو العرش المحيط ، لأنه حامع للموحودات الجسمانية، وليس وراءه إلا عالم الجبروت . وسيأتي الكلام على العرش العظيم (٦) والعرش المحيد، في موضعه (٧) من هذا الكتاب إن شاء الله.

# [بدء الحلق وآخسره]

إعلمُ أن الشيخ رضى الله عنه، أراد أن يبين لك في هذه النبذة ، سرَّ خلُق العالم. فبدأ بذكر العرش، لأنه أول مُتَعَينٍ في الصورة ، وإليه الإشارة (٨) بقوله: والذي كان عليه الاستواء.

إشارة إلى قوله تعالى ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (٥) وقد ١٩٠١ كان

<sup>(\*)</sup> سورة الجاثية ، آية ١٣.

<sup>(</sup>١) أ : تقف .

<sup>. .... - (</sup>Y)

<sup>, -</sup>A + (T)

<sup>(</sup>٤) + ط.

<sup>(</sup>٥) أ : الكل .

<sup>(</sup>٦) أ: المحيد العظيم.

<sup>(</sup>٧) هـ : موضعين .

<sup>.</sup> b + (A)

<sup>(\*)</sup> سورة طد، آية ه.

<sup>(</sup>٩) أ : استواء وقد .

الشيخ رضى الله عنه فيما مضى - وبينّاه لـك (١) - أن (٢) الـروح المعبّر عنهـا بالحقيقة المحمدية، وبالعقل الأول، وبالقلم الأعلى ؛ هي (٦) أول مخلوق . وهي - أعنى (٤) هذه الروح- كليةٌ وأرواحنا جزئياتها.

فلهذا المعنى ، أشرقت تلك المعانى الكمالية الموجودة فى الحقيقة المحمدية ، فى ذواتنا. وإلى هذا المعنى ، أشار بقوله تعالى ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حَسَنة فى أسوة حَسَنة فى أسوة حَسَنة فى الموة حَسَنة فى الأجسام أشار الشيخ رضى الله عنه بقوله : محل المظهور المشرق بالنور . يعنى : إن العالم الجسمانى محل كمال الظهور (١) الإلهى ؛ لأن الجسم الإنساني (٩) ، آخر طاهر من مراتب الوجود ولهذا ؛ كان الإنسان البشرى، نوع الأنواع على الإطلاق ؛ وكان الإنسان الجقيقى ، حنس الأحناس. لأنه أول كل موجود ، فحاز رتبة الإحاطة ؛ فهو : الأول و الآخو .

<sup>. 🏎 – (</sup>١)

<sup>(</sup>٢) أ: في.

<sup>(</sup>٣) هـ : هو.

<sup>(</sup>٤) العبارة التالية ساقطة من هـ.

<sup>(\*)</sup> سورة الأحزاب ، آية ٢١.

<sup>(</sup>٥) الفقرة التالية ساقطة من ط .

<sup>(\*\*)</sup> سورة المتحنة ، آية ٤.

<sup>(</sup>١) أ : ولها.

<sup>(</sup>٧) هـ: اشراق .

<sup>(</sup>٨) هـ : ظهور كمال.

<sup>(</sup>٩) ط: الجسماني.

#### [إشراقات الإنسان]

وكان الإنسان مُشرقاً بأنوار الكمالات، معنى وصورة .فإشراقه المعنوى (۱) هو (۲) حقائق قواه المعبر عنها بالعقل، والخيال ، والهِمّة، والمصورة ، والإرادة .. وأمثال ذلك. فهذه القوى منه، هي عين الملائكة المدبرة للعالم الكبير؛ فالعقل من (۲) مظاهر جبريل ، والخيال من مظاهر إسرافيل ، والمصورة (۱) من مظاهر عزرائيل، والإرادة من مظاهر ميكائيل . وقِسْ على ذلك، باقى قدواه المعنوية.

وأما إشراقه الصورى (°) ؛ فالعيان لعالم (۱) حسمه، كالشمس والقمر للعالم الكبير. واللمس (۷) والشَمُّ والذوق والأذنان ، كالخمس الكواكب الأخرى من العالم الكبير .. فأشرق كِلا (۸) العالمين الجسمانيين بالنور .

وعلى الحقيقة ؛ العالم الجسماني هو واحدٌ ، لأنه عبارة عن العرش وما حواه، فهو محل الظهور الإلهي، وهو المشرق بالنور أراد بالنور، عبارة عن حقائق الكمال الظاهرة فيه، من تجليات الحق تعالى. وعن الجسم عبَّر بقوله : كلمة الحق(٩) . يعنى : إنه نتيجة كلمة كُنْ، لأن الأرواح متعينة في العلم

<sup>(</sup>١) أ، ط: المعنوية.

<sup>(</sup>۲) ∴ هي ،

<sup>(</sup>٣) هـ : هو من .

<sup>(</sup>٤) هم: والصورة.

<sup>(</sup>٥) أ، ط: الصورية.

<sup>(</sup>٦) أ: للعالم.

<sup>(</sup>٧) العبارة التالية ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٨) أ : كل.

<sup>(</sup>٩) - ط.

الإلهي، فهي هناك أعيانٌ ثابتةً ، قديمةٌ بقدم الحق (") .

والجسم ، هذا المحسوس ، إنما ظهر بواسطة الكلمة، على ما كانت الروح عليها من الصورة في العلم (١) الإلهي . فكان الجسم أصلاً - من هذا الوجه- لظهور أعيان الممكنات، إذ هو المتعلّق به كلمة الحضرة ، لكونه أتم المحالى ظهوراً في المراتب الكونية.

ومن ثُمَّ ، كان الجسم: مقعد الصدق. لأنه (٢) عمل ثابت (٢) متمكّن (٤) بينٌ من كل وجه ، وبكل اعتبار ونسبة . ومعدن الأرفاق. وكان الجسم معدن (٥) الأرفاق، وهي المعاني الكمالية التي تحصل للأرواح بسبب (١) الجسم. وقد ذكرنا ذلك (٢) في كتابنا الموسوم بكشف الستور عن (٨) مُخْدَرَاتِ النوروسُ فمن أراد معرفة ذلك، فليطالع هنالك (١) .

<sup>(\*)</sup> كان ابن عربى أول من استخدم تعبير الأعيان الثابتة ليشير به إلى وحود الأشياء فى العلم الإلهى قبل بروزها إلى عالم الرجود الفعلى بالأمر الإلهى كن وفى الآية الكريمة ﴿يقول لـــه كــن فيكون﴾ ولفظ له يشير إلى وجود ما ، للشئ، قبل بروزه !

<sup>(</sup>١) هـ: علم.

<sup>(</sup>٢) أ، هـ : لكونه.

<sup>(</sup>٣) أ : علاً ثابتاً ، ط : بحلا ثابت.

<sup>(</sup>٤) أ : ممكن .

<sup>(</sup>٥) + ط.

<sup>(</sup>٦) هـ : بنسبت،

<sup>(∀) +</sup> **هـ**.

<sup>(</sup>٨) هـ: من .

<sup>(\*\*\*)</sup> مُعُدرات: من الخِدْر وهو الخيمة التي تحتجب فيها الجميلات، ويريد بمخدرات النور: التحليات الإلهية.. والكتاب المشار إليه هنا غير معروف لنا في الوقت الحاضر، لا مطبوعاً ولا عظوطاً، فهو في حكم المفقود من كتب الجيلي.. أما الفكرة التي يشير إليها، فهي بإيجاز: إن الجسم بما يقوم به من طاعات ورياضات، يعمل على تحلية الروح بالمعاني الكمالية.

<sup>(</sup>٩) + ط.

ولما كان الجسم هو المتحلّى بجارحة (١) السمع والبصر ، قال الشيخ (٢) مشيراً إلى ذلك (٣) : ومظهر الأوفاق (٤) . يعنى : الجسمُ مُظهِرٌ للصفات (٥) ، الموافقة لنعوت الحق تعالى ، من السمع والبصر ؛ إلى غير ذلك من القبضة (١) ، والتعجّب، والنسيان في قول تعالى ﴿فاليوم واليمين ، والتبشّس (٢) ، والتعجّب، والنسيان في قول تعالى ﴿فاليوم ننساهم (١) ﴾ والنّفس في قوله على الاتسبوا الربح فإنها من نَفس الرحمن (٣٠) ، والصورة في قوله عليه الصلاة والسلام : رأيتُ وبي في صورة شاب . المحديث (المحديث (١٠٠٠) والذراع (٨) كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : إن

<sup>(</sup>١) هم: جارحة.

<sup>(</sup>٢) هـ: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ط: بقوله.

<sup>(</sup>٤) أ : الأفاق.

<sup>(</sup>٥) ط: أن الجسم مظهراً لصفات.

<sup>(</sup>٦) هـ: القبضية .

<sup>(</sup>٧) أ: التبشيش ، هـ: التبشيش.

<sup>(\*)</sup> في أ ، ط : فاليوم ننساكم .. فإذا كان ما أوردناه في المتن، فهي سورة الأعراف ، آية ٥١. أما ما ورد في أ ، ط فهو خطأ في كتابة قوله تعالى ﴿وقيل اليوم ننساكم.. سورة الجاثية، آيــة ٣٤).

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه الترمذى (السنن ، كتاب الفنن، الباب ٢٥ - كتاب البر ، الباب ٤٨) وأبو داود (السنن ، كتاب الأدب، الباب ٤٥) وابن ماجه (السنن ، كتاب الأدب الباب ٢٩) وابن حنبل (المسند ، الجزء الثانى ، ص ٢٥٠- ٢٦٨ - ٤٣٧ - ٤٣٧ ، الجزء الخامس ص ٢٢٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> يأتى هذا الحديث كثيراً في مؤلفات الجيلى بلفظ: رأيت ربى في صورة شاب أمرد .. وفي كتاب الأسماء والصفات للبيهتى ، حاء الحديث بلفظ: رأيت ربى جعداً أمرد عليه حلة خضراء . وقد توقف عنده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٠٠) وقال عنه شمس الدين الذهبى: هو حير منكر ، نسأل الله السلامة في الدين، فلا هو على شرط البخارى ولا مسلم، ورواته وإن كانوا غير مُتهمين ، فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان، فأول الخبر قال رأيت ربى وما قيد الرؤية بالنوم، وبعض من يقول إن النبي ين الخطأ والنسيان، فأول الخبر قال رأيت ربى وما قيد

جلد الكافر أربعين (١) فراعاً (٢) بذراع الجبار (١) .

فكُلُّ هذه الصفات ، هي (٢) للجسم حقيقة . وقد وافقت ما هو لله ، سواء أوَّلتها (٤) في حق الله تعالى (٥) ، أمْ لم تُؤول (٤) . لأن الشارع صلى (٥) الله عليه وسلم، قد نَسَبَها إليه تعالى (١) ؛ فكان الجسم محلاً لظهور الأمور الموافقة للنعوت الكمالية.

فالحسم: محل البركات لتزايد الظهور (٧) . في مرتبته، ولكونه (٨) يحصل للروح - بواسطة الامتزاج به - علوماً، لايمكنها أن تعرفها إلا بالحسم . فهو محل البركة للروح، ومحل زيادة الظهور للحق. ومعين (٩) الحركات والسكنات. لما

<sup>-</sup> والذى دلَّ عليه الدليل ، عدم الرؤية مع إمكانها، فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنبه (سير أعلام النبلاء ١٤/١٠) .

<sup>(</sup>٨) العبارة ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>١) أ، ط: أربعون.

<sup>(</sup>٢) + ط.

<sup>(\*)</sup> لم نقع على تخريج لهذا الحديث .

<sup>.</sup> A - (Y)

<sup>(</sup>٤) أ ، ط : نؤولها ، بقية العبارة ساقطة من ط.

<sup>(\*\*)</sup> التأويل المشار إليه ، كما في اعتبار قوله ﴿ يد ا الله فوق أيديهم ﴾ على أن أليد تعني القدرة.

<sup>(</sup>٤) ط : نؤل.

<sup>. 🎿 – (0)</sup> 

<sup>(</sup>T) - A...

<sup>.-</sup>A - (V)

<sup>(</sup>٨) أ، ط: والكون.

<sup>(</sup>٩) ط ; ومعني.

فيه من قوة الكثافة، وتكاثف القوة التي بواسطتها تحصل (١) لسلأرواح (٢) الحركات والسكنات (٣) الجزئية المضافة إلى الأحسام. وبه أى بوحود الجسم عرفت المقادير والأوزان. لأن الجسم محل ذلك، وموضعه، ومجلاه، ومظهره . وبه سمى الثقلان. لثقل الجسد ورسوبه، له - أى للحسد (٥) - من الأسماء المتين (٦) بالتاء المثناة من فوق ، لما فيه من القوة والمتانة .

وهو الذي أبان النور المبين . أي : الجسم هو المظهر للروح، التي هي النور المظهر للأشياء كلها. فلولا الجسم، لما حصل للروح (٢) ما حصل من الكمال، ولا استطاعت أن تظهر بشي (١) من ذلك في العالم. حَكَم . أي الجسم. في النور بالقسمة (١) . النور هو الوجود (١١) ، لأنه إنما وقع الظهور به فلولا الوجود ، لما ظهر الموجود (١١) ، ولا عُرف العبد ولا (٢١) المعبود. وما ظهرت القسمة في الوجود، إلا بسبب الأجسام ، لكون الأبعاد الثلاثة (١٢)

<sup>(</sup>١) ط: تحصل.

<sup>(</sup>٢) هـ : للروح.

<sup>(</sup>٣) + ، ط : السكنات والحركات.

<sup>(</sup>٤) أ : بالجسم .

<sup>(</sup>a) ه : الجسم.

<sup>(</sup>٦) ط : التبين .

<sup>(</sup>٧) هـ : الروح.

<sup>(</sup>٨) أ : شئ .

<sup>... + (4)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) ط : الموجود.

<sup>(</sup>١١) ط: هذا الموجود.

<sup>(</sup>۱۲) - هـ.

<sup>·</sup> b + (14)

لازمة لها، لكونها (١) مركبة كثيفة ؛ ولأجل ذلك : ظهرت بوجوده (٢) المظللات (٣) والظلمة. لأن الكثافة الجسمانية (١) لا تخرقها الأنوار طبعاً ؛ ولأجل (٥) ذلك، ظهر بوجود الجسم ، الظلل. وكذلك الظلمة، إنما ظهرت بواسطته ، لأن الليل هو عبارة عن استتار (١) الشمس بالأرض عن أهل الأرض (٧) ؛ وكذلك الخسوف ، عبارة عن حيلولة (٨) الأرض بين الشمس وبين جرم القمر . فلولا توسلط الأرض ، لما ظهرت هذه الظلمة الموجودة (١) .

قالطُّلُمة (١٠) من طبع الأخسام . وكذك أان ، مَنْ عُلَبَ عَلَيْهُ العُتنل العُتنل العُتنل المُتنق من عُلَب عَلي العُتنل العُتنل العُتنان المُتنق من خلك العُرْزَخ، حَتى يكون فنى طلقة من خلك العُرْزخ، حَتى يعوول (١٢) أمره إلى النار. فالجسم أصلٌ فنى كمال (١٤) النور ، وأصلُّ فنى الظُّلُمة (١٥) .

<sup>(</sup>١) ]: ولكونها .

<sup>(</sup>٢) هـ : بوجود.

<sup>(</sup>٣) ط: الضلالات.

<sup>(</sup>٤) + ط.

<sup>(</sup>٥) هـ : فلاحل .

<sup>(</sup>٦) أ : انتشار ، ه : استنار .

<sup>.</sup> b + (V)

<sup>(</sup>٨) أ : حيولة .

<sup>(</sup>٩) هـ : المشهودة.

<sup>(</sup>١٠) أ : والظلمة.

<sup>(</sup>١١) هـ: ولللك.

<sup>.</sup> b + (1Y)

<sup>(</sup>١٣) ط: يول .

<sup>(</sup>١٤) هـ: الكمال.

<sup>(</sup>٥١) ط: المقابلة.

### [الحواس الخمس]

وهنه(۱) ، أى من الجسم . تتفجّو ينابيع الحِكم(٢) . لوجود الحواس الخمس(١) فيه؛ فلكل حاسة (١) من الحواس ، حكمة مخصوصة (٥) ليست لغيرها؛ فلا تنال الروح هذه الحِكم، إلا بواسطة الجسم(١) . فالعين ينبوع الحِكم التي لا تحصل إلا بالمعاينة، كالألوان، والحسن المشهود، والطراوة (٢) ، والحييات ، والأوضاع . فكُلُّ مَن (١) نحلِق أعمى، لا عين له، ليس يعرف شيئاً من هذه الحِكم المستفادة (٩) بواسطة (١) البصر ، لا في الدنيا ، ولا في البرزخ، ولا في الآخرة. بل فاتته هذه الحِكم على الإطلاق ، فلا يشعر بها ، ولاسبيل له إلى معرفتها.

والأذن ينبوع الحِكَم التسى لاتحصل إلا بالاستماع (١١) ، كعلوم (١٢) الماضية ، وعلوم الأحبار، والأحاديث المروية عن الرسل، وعن

<sup>(</sup>١) العبارة ساقطة من ه. .

<sup>(</sup>٢) أ : الأرض، والكلمة غير واضحة في هـ.

<sup>(</sup>٣) أ: الخمسة .

<sup>(</sup>٤) أ : حاسية.

<sup>(</sup>٥) أ : مخصوص .

<sup>(</sup>٦) ط: الحكم،

<sup>(</sup>٧) ط: الظرفة.

<sup>(</sup>٨) هد: ما.

<sup>(</sup>٩) بقية الفقرة ساقطة من ط.

<sup>.1+(1)</sup> 

<sup>(</sup>١١) ط: بالاسماع.

<sup>(</sup>۱۲) + ط.

<sup>(</sup>١٣) هم : القرآن .

ا لله(١) بواسطتهم. بل و لا يعرف الرسالة ولا(٢) الرُّسُل، كُلُّ من خُلِقَ أَصَمُّ .

ولهذا ، يكون كُلُّ أصم ، خُلِقَ (٣) أَبْكُم . لأنه لايسمع من أحدٍ ، شيئاً من الكلام. فلا يشعر بأوضاع الكلمات، ولا يعرف لـنة الأنغام ، ولا يحسُّ بخشونة الأصوات الكريهة .. وقِسَّ على ذلك، الشَّمَّ ، والنَّوْقَ ، واللمس ؛ في معرفة الروائح ، والأطعمة ، والنعومة والخشونة.

فكُلُّ حاسةٍ من الحواس الخمس ، ينبوع حِكَمٍ كثيرةٍ مخصوصةٍ بها<sup>(٤)</sup> ، لا تصحُّ للروح معرفتها ، إلا بواسطة تلك الحاسة .. ولهذا ، احتاجت الروح في نيل الكمالات، إلى الإمتزاج بالجسم ؛ فالجسم محل<sup>(٥)</sup> ظهور هذه الكمالات.

وتبرز ، يعنى : من الجسم . جوامع الكلم ، بواسطة اللسان . يحوى (٢) على رموز النصائح وكنوز المصالح . . أراد برموز النصائح : الاعتبار الحاصل (٧) للروح ، بواسطة حواس الجسم . وأراد بكنوز المصالح : الأعمال الصالحة من الأفعال ، والاقوال ، والعلوم ، والمعارف الإلهية ؛ الحاصلة للروح بواسطة الجسم . . لأنها تزداد شرفاً عند الله بذلك ، فهى كنوز المصالح لها (٨) .

<sup>(</sup>١) هـ : تعالى .

<sup>(</sup>۲) - هـ (۳) أ، ط : خلقه.

<sup>(</sup>٤) ط: عا.

<sup>(</sup>٥) – هـ.

<sup>(</sup>٦) أ: نجرى ، هـ : تحوى.

<sup>(</sup>٧) أ: أصل الحاصل.

<sup>(</sup>٨) ط: بها.

## [باطن الجسم وظاهره]

الشهادة متخافته (۱) ، والعَيْب كَثَافته (۲) . أراد بالشهادة هنا ، عالم اللُّك؛ وبالغيب، عالم الملكوت . والمراد : إن ظهور عالم الشهادة، بواسطة (۲) رقة سطح الأحسام، لأنها (٤) هي المشهودة من عالم الملك؛ وبطون عالم الغيب، بواسطة الكثافة (٥) الجسمانية ، لأنها هي المانعة عن ذلك. ألا تراك (١) إذا رأيت حسماً من الأحسام ، فإن رقة مسطحه -وهو ظاهره الذي عبر عنه الشيخ (١) بسخافته (٨) - مشهود ، ذو الغيب والشهادة.

تَستَتُو<sup>(٩)</sup>، أى الجسم بالجسم. للغَيْرةِ الإلهية على ذاته تعالى ، إذ هو عين الجسم ! وسبَبُ هذه الغيرة : حتى لايرى راء غَيره أ . فلا يُبصر مُبصِرٌ غير ظاهر الجسم ، صيانة من الحق تعالى - إذ هو عين الجسم ، صيانة من الحق تعالى - إذ هو عين الجسم ،

<sup>(</sup>١) أ، هـ ط: مخافيه .

<sup>(</sup>٢) أ: كنا فيه / هـ ، ط: كثافيه.

<sup>(</sup>٣) أ : بواسطته .

<sup>(</sup>٤) توجد هنا ورقة ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>o) : الكثا**نية**.

<sup>(</sup>٦) ط: الادراك.

<sup>(</sup>٧) ط: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٨) أ: بسخاء منه.

<sup>(</sup>٩) ف: يستر.

<sup>(\*)</sup> الجملة الاعتراضية ساقطة من ط، ويبلو أن الناسخ تعمد إسقاطها. وذلك لأن الجيلي يعبَّر هنا بكل قوة عن فكرة الوحدة، فيضع من العبارات ما لا يحتمل التأويل، وإنما يُلزم القول بأن الجيلي يطابق تماماً بين الحق والخلق. واعتقد أن الورقة الساقطة من هـ، أسقطها الناسخ عمداً، لهذا السبب!

من أشرف مظاهر الوجود، لأنه المفصل لجمليات أمراتب الوجود ، حيث أنه: يتَقَلَّبُ . أى الجسم . في جميع الأحوال ، كاللطافة والكثافة ، والصغر والكبر، والطول والعرض ، والعُمق (۱) والسُّمك، والبعد والقرب ، والتوسُّط، والحسن والقبُّح، والفناء والبقاء ؛ إلى غير ذلك من الأحوال (۱) اللازمة للجسم، والعارضة له. فلولا شرفه ، لما كانت له الأحوال كلها . فهو (۱) يدخل في كل طورٍ من أطوار النقص والكمال ويقبل بذاته التصوف في جميع الأعمال . يعنى: إن للجسم - من حيث هو - قابلية لكل عملٍ من الأعمال المتنوعة؛ مما يستحيل عادة (١) ، كقتل العصفور بازاً (١) ؛ أو يستحيل عقلاً ، كحمل النملة بستحيل عادة (١) ، كقتل المقبول لذلك. فلو حصل الاستعداد ، ووافق القَدر ، مكنها فعل ذلك المستحيل . وإنما حصل هذا السر الذي أودعه في الجسم من قدرته (۱) .

## [أقسام الأجسام]

تنبيه .. اعلم أن الأحسام على أربعة أقسام :

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصول ، وهو يقصد : مُحْمَلاَت .

<sup>.</sup> レー(1)

<sup>(</sup>٢) بقية العبارة ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) أ: هو .

<sup>(</sup>٤) : ذلك عادة .

<sup>(\*)</sup> الباز : طائرُ يصيد الصقور ، يعد من أشد المخلوقات تكبراً وأحرها مزاحاً . ولفظة باز مشتقة من البزوان وهو الوثب (اللميرى : حياة الحيوان ٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) ط: حبلاً.

<sup>(</sup>٦) ط: وقدرته.

القسم الأول ؛ هو المعدن. وهو عبارة عن كل جماد لا نمسو لـه(١) ، سواء كان مائعاً أو منعقداً (١) .

القسم الثاني ؛ هو النبات . وهو كل نامي<sup>(٢)</sup> مــن الأحســام ، لاروح فيــه طبعاً.

القسم الثالث؛ هو (٣) الحيوان . وكل نامى ذى روحٍ من الأحسام.

القسم الرابع؛ هو<sup>(1)</sup> السموات ، والأحرام النورانية ، والأفلاج العلوية؛ فإن كُلاً من ذلك، أرواح قائمة متحسدة . وإنما صَعَ إطلاق لفظ الجسم عليها، لكونها تقبل الأبعاد الثلاثة التي هي من طبع الجسم – وهي<sup>(0)</sup> الطول والعرض والعمق – فكانت أحساماً<sup>(1)</sup> ، لأنها من تمام عالم الملك. وعالم<sup>(۷)</sup> الملك، عبارة عن مرتبة الطور الجسماني.

وقد ذكر الشيخ – رضى الله عنه – في الباب الذي ذكره في هذه النبذة، خلاصة ما فيه . وهو الباب السابع من الفتوحات (٨) .

<sup>(</sup>١) أ : لا نوله.

<sup>(\*)</sup> يقصد :سواء كان سائلاً أو جامداً.

<sup>(</sup>٢) بقية العبارة ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۳): وهو .

<sup>(</sup>٤) - ط.

<sup>(</sup>٥) ط: الحكم وهو.

<sup>(</sup>٦) ط: الأحسام.

<sup>.</sup> b-(Y)

<sup>(</sup>٨) ط: المكية.

## [عُمر الأرض]

إن عمر الأرض ، أحد وسبعون ألف سنة من سنى الدنيا ؛ فيلا تظن أن ذلك على الإطلاق ، بل عمر العالم الدنياوى من وقت مخصوص وإلا ، فعمر هذا (١) العالم أطول من أن يحصر ، أو يحصى بآلاف الألوف من السنين ألله وقد ذكر الشيخ ما يدلُّ على ذلك مصرَّحاً في الفتوحات المكية، حين ذكر أن في الأهرام الموجودة بأرض مصر، كتابة بقلم غريب، يقرؤها مَنْ يعرفها (١٠٠٠) ومفهوم تلك الكتابة ، أن بانى تلك الأهرام ، بناها والنسر الطائر (١٠٠٠) في

· b - (1)

(\*) يذهب علماء نشأة الكون Cosmogony ونشأة الأرض geogeny إلى استخدام مصطلح الدهر eon للإشارة إلى أصول مرحلة من مراحل الزمن الجيولوجي ، يصل مدى المرحلة الواحدة إلى ملايين السنين.. وأحدث التصانيف تقسم الزمن الجيولوجي إلى ثلاثة دهور هي : دهر اللاحياة Azoic ويزيد مداه على ١٧٠٠ مليون سنة .

دهر الحياة الخافية Cryptozoic Eon وهو ثانى الدهور فى الزمن الجيولوجي ويبلسغ مـداه . . ٢٦ مليون سنة .

دهر الحياة الظاهرة Phanerozoin Eon ثالث وآخر دهور الزمن الجيولوحي ويبلغ مــداه نحو ٥٧٠ مليون سنة.

وتنقسم هذه الدهور إلى الحقب Erd الخمسة التالية بحسب المحتلاف صور الحياة فيها: حقب الحياة العتيقة Archaeozoic ومداها ١٠٠٠ مليون سنة - حقب طلائع الحياة المعين سنة - ومداها ٢٠٠٠ مليون سنة - حقب الحياة القليمة Palaeozoic ومداها ٣٠٠ مليون سنة - حقب الحياة العديثة الوسيطى Mesozoic ومداها حوالى ١٣٠ مليون سنة - حقب الحياة الحديثة ومداها نحو ٦٥ مليون سنة .. (راجع: المعجم الجيولوجي ص ١٤٩ وما بعدها).

(\*\*) الإشارة إلى الكتابات الهيروغيليفية التي كانت تغطى الأهرامات.

(\*\*\*) مجموعة من الكواكب تُعرف بكوكبة النسر الطائر وكوكبة العقاب . يقول عبد الرحمن بن عمر الصوفى، أحد كبار علماء الفلك في تاريخ الإسلام : كواكبه تسعة، منها ثلاثة مشهورة هي التي تسمى النسر الطائر (صور الكواكب الثمانية والأربعين ص ١١٠) .

الحمل (\*) . وقال الشيخ رضى الله عنه : إن النسر الطائر لاينتقل من بـرج إلى غيره ، إلا بعد مضى ثلاثين ألف سنة، وهو اليوم فى الدلــو ؛ فقــد قطـع عشـرة أبراج ، ولا(١) يتأتّى(٢) ذلك إلا بعد ثلاثمائة(٣) ألف سنة(\*\*) .

وإذا كان هذا عُمر الأهرام، فأين أنت من عُمر الدنيا ؟ .. فإذا كانت الدنيا المخلوقة للزوال بهذه المثابة من طول العُمر ، فما قولك في الجنة والنار المخلوقة النواك المخلوقة المناد عنه المخلوقة النام الشيخ -رضي الله عنه في

والمقصود بقوله: النسر الطائر في الحمل. وقوله بعد ذلك: وهو اليوم في الدلو. هـ وحركة كوكبات النسر الطائر وانتقالها مـن مركز إلى آخر، وهـي حركة رصدها الفلكيون بحساب دقيق منذ أيام الحضارات الشرقية القديمة، ثم بدأ بطليموس في تدوين تلـك الحسابات في كتابه الذي انتقل إلى المسلمين وعرف باسم المجسطى أو: دليل النحوم الثابتة.

<sup>(\*)</sup> هو أحد البروج الاثنى عشر ، التى هى على الترتيب من المغرب إلى المشرق: الحمل، الشور ، الجوزاء، السرطان ، الأسد ، الستبلة، الميزان، العقرب ، القوس، الجدى، الدلو، الحوت.. وطول كل برج فيما بين المغرب والمشرق ثلاثون درجة ، وعرضه ما بين القطبين مماتون درجة (كشاف إصطلاحات الفنون ١١٢/١).

<sup>(</sup>١) أ: فلا .

<sup>(</sup>٢) ط: يأتي .

<sup>(</sup>٣) ∴ ثلثماية .

<sup>(\*\*\*)</sup> يزيد عمر الأهرام في كلام ابن عربي والجيلي ، عن عمرها المعروف لنا اليوم بأضعاف كشيرة . . . فقد بني الأهرام ملوك الأسرة الرابعة (خوفو - خفرع - منكاورع) وهذه الأسرة يمتد حكمها من سنة . ٢٧٥٠ قبل الميلاد ، وتدخل ضمن ما يسميه علماء المصريات : اللولة القديمة .

ووفقا لتقديرات المؤرخين، فإن عمر الأهرام في زمن ابن عربسي ، يكون نحو أربعة آلاف عام.. وليس ثلاثماتة ألف إ

<sup>(</sup>٤) ٪ المخلوقات .

الفتوحات (١) ، من أن عمر الجنة أو النار كذا كذا (٢) سنة ، على ظاهر ، بل ذلك من وقت مخصوص.

# [إشارةً]

لما كان الجسم الإنسانى ، كالعالم الدنياوى ، بالوضع والتفصيل. فإن (٢) حُكْم العالم الدنياوى إلى الزوال والفناء ، لأن ذلك من لازم الجسم الإنسانى ؛ فكُلُّ منهما على حسب هيكله ، فكان فكُلُّ منهما على حسب هيكله ، فكان عُمر الإنسان قصيراً ، لأن هيكله صغير ؛ وكان عُمر العالم الدنياوى طويلاً ، لكبر هيكله .. ولابد له من الانعدام (٢) والفناء ، كما أنه لابد للإنسان من ذلك. فافهم!

#### [خلود الجنة والنار]

ولما كان العالم الأخروى ، نسخةً من باطن الإنسان وروحه - إذ كُلَّ منهما نسخةً للآخر - فكانت الآخرة ، كالروح الإنسانية ؛ باقيةً بإبقاء الله تعالى. فلا يُتوهَّم أن الجنة والنار تفنيان (٧) بحال ، وما ورد من (٨) أن النار تفنى،

<sup>(</sup>۱) + ط .

<sup>(</sup>٢) أ: كتلك.

<sup>(</sup>٣) أ : كان.

<sup>(</sup>٤) ط: نكمل منها .

<sup>(</sup>o) ط: الأعرَّ .

<sup>· + (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) أ: تفني.

<sup>(</sup>٨) - ط.

وينبت محلها شجرُ الجرجير (\*) ، إنما ذلك من حيث أوقاتٍ مخصوصةٍ . ففناؤها وزوالهُ ، فناءٌ مقيدٌ ، لا فناء مُطلق. لأن الآخرة ، محلُ مشهود الأعيان الثابتة - التي هي معلومات العلم - لأن الله تعالى يُظهرها يومئذٍ ، فيرى منها كل أحد (١) على حسب حاله ومقامه عند الله .. ولاشك أن النار معلوم العلم الإلهى، فلا سبيل إلى زوال المعلوم عن العلم .

وقد كشفتُ بذلك، عن أسرار شريفة ، لم يسمح بها أحدٌ من المحقّقين؛ غُيْرَةً على تفاصيل المعرفة بالله . وفي (٢) هذه النبذة ، زُبدة جميع ما أفرده الشيخ (٣) في الباب السابع من الفتوحات المكية . فافهم ، أرشدك الله للصواب.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> إشار إلى حديث شريف ، لم نقع على تخريج له.

<sup>(</sup>١) ط: واحد.

<sup>(</sup>٢) هنا تنتهي الورقة الساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٣) ط: رضى الله عنه.

# البَابُ الثَّامِنُ

وصَارَ خَسرُقُ العَسادَةِ ،



### [الجسم والجسد]

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك أى ، ومن بعض ما تضمّنه هذا الباب من فنون (١) العلوم (٢) ، المشَار إليها (٣) في صدر الكتاب . سِرُ ظهور الأجساد بالطريق المعتاد .

إعلم ، رضى الله عنا وعنك، أن الصوفية فرَّقوا بين الجسم والجسد؛ فقالوا: إن الجسم هو كل صورةٍ مرئيةٍ قابلةٍ للأبعاد الثلاثة، حالة كونها كثيفة الأصل طبعاً .. وقالوا إن الجسد عبارة عن كل صورةٍ - يتشكّلُ بها روح - من الصور الجسمانية (٤) .

وإذ<sup>(٥)</sup> قد عرفت ذلك، فاعلم<sup>(١)</sup> أن قول الشيخ ، رضى الله عنه سيرً ظهور الأجساد بالطريق المعتاد هو ليُعلم أن المراد بذلك ، عبارة عن (<sup>(٧)</sup> تصويرات الروح في أشكال الحسية ، المشهودة، الصورية . وإنما قال الشيخ بالطريق المعتاد ليُعلم أن المراد بذلك، تصورات<sup>(٨)</sup> الأرواح الجزئية؛ كما يجئ (<sup>(١)</sup> للأشخاص – في حال تفكُّرهم (<sup>(١)</sup> – من تصور روحه الجزئية، بالصورة الخيالية

<sup>(</sup>١) هـ : الفنون .

<sup>(</sup>٢) ط: العلم .

<sup>·1-(</sup>T)

<sup>(</sup>٤) ط: الجثمانية .

<sup>(</sup>٥) هـ : وإذا ، ط : وإن.

<sup>(</sup>٦) هـ : فافهم .

<sup>(</sup>٧) الفقرة التالية ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٨) هـ : تصور .

<sup>(</sup>٩) هـ : يجرى.

<sup>(</sup>١٠) أ: تفكره ، هد: فكرة .

المشهودة له عيناً (١) ؛ أو كما يجرى للنائم من تصوُّر روحه ، بالصورة المرئية في النوم ، المشهودة له حِسّاً وشهادةً .

# [البَرْزَخُ]

ولما كان عالم الخيال وعالم المثال متشابهين ، كأنهما من حنس واحد، وكان البرزخ أيضاً شبيهاً لها(٢) ؛ قال تنبيهاً على ذلك : البرزخ أيضاً شبيهاً لها(٢) ؛ قال تنبيهاً على ذلك : البرزخ أما قابل الطوفين بذاته . أراد الشيخ رضى الله عنه ، أن يُعلمك أن عالم الخيال برزخ ؛ لكونه (٢) قَابَلَ طرفى الجسم والروح الإنسانية ، بذاته . وأن عالم المثال - أيضاً برزخ ؛ لكونه (٤) قَابَلَ طرفى المعنى والصورة ، بذاته . وأن العالم الذي تصير إليه الأرواح بعد فراقها للأحسام -أيضاً - برزخ ؛ لأنه قَابَلَ طرفى دار الدنيا ودار الآخرة (٥) ، بذاته .

فكُلٌّ من هؤلاء البرازخ ، بين (٦) أحكام (٧) طرفيه .. لابدَّ له من ذلك، إذ هو ناشئ منهما . فالخيال ، بين أحكام الجسم وبين أحكام الروح. والمثال، بين

فَلاَ تَقَفْ فِيهِ ، إِنَّ الأَمْرَ تَصْلِيلُ لَا تَنسَزُّلَ رُوحُ الوَحْي جِبرِيسلُ [البسيط] تَجَسُّدُ الرُّوحِ للأَبْصَارِ تُخْيِسِـلُ قَامَ الدَّلِيـلُ بهِ عنْـدَى مُشَاهَلَةٌ

<sup>(</sup>١) أ : غياً .

<sup>(</sup>٢) ط: تشبيهاً بهما .

<sup>(\*)</sup> لم يتوقف الجيلي هنا ، عند بيتين وردا في الفتوحات على النحو التالي :

<sup>(</sup>٣) ط : برخ لأنه.

<sup>(</sup>٤) ط: لأنه.

<sup>(</sup>٥) هـ : والآخرة .

<sup>(</sup>٦) هم : وبين .

<sup>.</sup>b + (V)

أحكام الصورة والمعنى . والمحل الذى تقيم (١) فيمه الأرواح ، بمين أحكمام الدنيما والآخرة.

وقد ذكرنا ذلك<sup>(۲)</sup> مفصلاً - على ماهو عليه- صريحاً ، في الجزء التاسع عشر<sup>(۱)</sup> من كتاب<sup>(1)</sup> الناموس الأعظم الأعظم الأعظم الأقدم في معرفة قَـكْر النبي الله في فمن أراد تحقيق<sup>(۱)</sup> الخيال ، والبرزخ، والمثال ، وأرض الحقيقة<sup>(۱)</sup> - التي ذكرها الشيخ<sup>(۷)</sup> في الفتوحات - فلينظر في ذلك الجزء ، فإنما<sup>(۸)</sup> وضعت تلك الرسالة لتحقيق ذلك<sup>(۱۵)</sup> .

فهذه العوالم الأربعة(\*\*\* ، قريبةٌ بعضها من بعض؛ وكُلُّ منها برزخٌ ، لأنه

(١) هـ ، ط: يقيم .

(٢) ط: لك ذلك .

. ... - (٣)

(£) - **4.**..

(٥) بقية العنوان ساقط من ط.

(٦) ط: تحقيق ذلك.

(\*) أرض الحقيقة ؛ عالم مخصوص ينزل فيه الصالحون بعد وفاتهم . وهو مخلوق من قطعة الطين - التي هي بقدر السمسمة - الباقية من الطينة التي محُلق منها آدم ، وقد يُشار إليها بأرض السمسمة. وكان ابن عربي قد تحدث عنها عدة مواضع من الفتوحات ، كما توقّف عندها الجيلي في العديد من كتبه.

(٧) ط: الشيخ رضى الله عنه.

(٨) ط: فإن ما .

(\*\*) تفيد عبارة الجيلى هنا ، أن كتاب الناموس هو مجموعة من الرسائل الصوفية التى يجمعها عنوانٌ رئيسيٌّ واحد ، ولكُلِّ منها موضوعٌ وعنوانٌ فرعيٌّ. والكتاب كاملاً -كما أسلفنا- مفقودٌ في الوقت الحالى .

(\*\*\*) يقصد عوالم: الخيال ، البرزخ ، المثال ، أرض الحقيقة.

قَابَلَ الطرفين بذاته . وأَبْدى (١) لذى العينين (٢) من عجائب آياته ، ما يدلُّ على قوته، ويُستدلُّ به على كرمه وقُتُوَّتِهِ.

أراد بذى العينين ، كُلَّ مَنْ كان (٣) له نظرٌ في عالم الأرواح (١) ، و نظر في عالم الأحسام . إحترازاً ممن هو مقصود على (٥) عالم الأحسام ، فكأنه (٢) ليس له إلا عينٌ واحدةٌ . ولفظة ها يدلّ (٧) موصولة ، وهي (٨) مفعول أبدى ؛ وتقديره: إن البرزخ، ما قَابَلَ الطرفين بذاته (١) ، وأبدى (١١) أموراً تدلّ على قوّته (١١) ، كُلُّ مَنْ كان له عينان يبصر بهما في (١٢) العالمين .

والدليل على أن هذه البرازخ المذكورة - من الخيال ، والمثال ، وأرض السمسمة (١٤) ، والبرزخ - لها قوة ، أنها (١٢) شعبة (١٤) من القُدْرة، وأمورها

<sup>4 , 4</sup> 

<sup>(</sup>١) أ : وأيدى ، ط : وأبد .

<sup>(</sup>٢) ف : عينين .

<sup>(</sup>٣) - ط.

<sup>(</sup>٤) هـ: الرواح.

<sup>(</sup>٥) - ط.

<sup>(</sup>٦) ط: لأنه.

<sup>(</sup>٧) أ: ما في ما يدل ، ط: ما يدل على.

<sup>(</sup>٨) - هـ / أ، ط: وهو.

<sup>·</sup> p - (4)

<sup>(</sup>١٠) ط: فأبدا.

<sup>(</sup>١١) هـ: قوة .

<sup>(</sup>۱۲) ط: مما في.

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن الجيلى استخدم أرض السمسمة كمرادف لـ أرض الحقيقة.

<sup>(</sup>۱۳) : لأنها.

<sup>(</sup>١٤) غير واضحة في أ ، هـ.

منوطة بالقدرة المحضة. وليست (١) كأمور الدنيا، موقوفة على الحكمة والأسباب (٢) ، لأن الأشياء تتكوَّن فيها بالإرادة ؛ فهى قدرة محضة . وإذا (٣) صَحَّ أن لها هذه القوة والقدرة، صَحَّ أن لها كُرماً (٤) وفترة (أ) .

فهو القُلَّبُ الحَوَّلُ (\*) أى : البرزخ متقلَّبٌ فى الصور، متحولٌ (١) فى الهيئات؛ لِسر مقتضيات طرفيه ، واختلاف أمورها . ولهذا ، لا تدوم الصور المرئية فيه (٧) للناظر ، بل تمرُّ عليه ، وتذهب عنه.. ولو كانت باقيةً ، من حيث هى هى.

فلتقلُّب أحوال البرزخ على أهله (٨)؛ قال: والذي في كُل صورةٍ يتحوُّل.

. ليست . (١)

<sup>(</sup>۱) .. نیست .

<sup>(</sup>۲) + ط.

<sup>(</sup>٣) هـ : وإن .

<sup>(</sup>٤) ط : كرم .

<sup>(\*)</sup> الفتوة بمعناها البسيط عند الصوفية هي: كف الأذى وبذل الندى وتوك الشكوى .. ويقال: إن أصل الفتوة أن لاترى من الدنيا لنفسك فضلاً واحداً . وقال أهل التفسير : هي كسر الصنم في قصة الخليل .. ويذكر التهانوى : إن صنم كل إنسان ، نفسه؛ فمن خالف هواه ، فهو فتى على الحقيقة (كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ١٥٦١).

والفتوة المشار إليها في كلام الجيلي هنا ، تتحاوز مفهوم الفتوة الإنسانية ، إلى مفهوم التفضل البرزخي على العالم الحسى، لأن قوة البرازخ وقلوتها هي التي تبرز الأشياء في العالم الحسى المشهود لنا ، فلها بهذا المعنى كرمٌ وفتوةٌ .

<sup>(</sup>٥) الكلمات غير مشكولة في النسخ جميعاً، إلا تشديدٌ على الواو في ف وفي هـ : القطب الحلول، ط : المقلب المحول.

<sup>(</sup>٦) ط: متحرك.

<sup>(</sup>٧) أ: فيها .

<sup>(</sup>٨) أ : غير أهله .

تقديره: وهو<sup>(۱)</sup> - أى البرزخ- فى كل صورةٍ من صورة <sup>(۲)</sup> طرفيه ، يتحوّل. عَوَّلَتْ عليه . أى على <sup>(۲)</sup> البرزخ الأكابر <sup>(٤)</sup> يعنى : أهل الله؛ لرجوعهم <sup>(٥)</sup> آخر الأمر إليه، فكان تعويلهم -لذلك- عليه حين جهلته. أى البرزخ الأصاغر، المحجوبين ؛ وبالأكابر ، أهل الكشف . فله . أى للبرزخ <sup>(۱)</sup> : المعنى <sup>(۱)</sup> فى الحكم ، والقدم الراسخة فى الكيْف والكم .

إنحا كان للبرزخ هذا المعنى أن التعلقه (١) بطرفه الروحانى ؛ والكَيْف والكَم، لتعلقه بطرفه الثانى ، وهو الطرف الصورى الجسمانى . ولهذا ، كُلُّ برزخ : سريع الاستحالة ؛ لكون (١) صُورَهُ قليلة الدوام ؛ عند الرائى (١٠) ، لا من حيث هى هى .

يعرفُ العارفون حاله ، بيده مقاليد الأمور ؛ لكونه قدرةً محضةً، تتكون (١١٠) الأشياءُ فيه بالإرادة. وإليه مسانيد الغرور ؛ من أجل تحوّل صُورِهِ ،

<sup>(1) – 1.</sup> 

<sup>(</sup>Y) <mark>– هـ</mark>.

<sup>(</sup>٣) + هـ ، - ط.

<sup>. 1 + (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هـ : يرجوعهم .

<sup>(</sup>٦) + أ ، ط : البرزخ .

<sup>(</sup>٧) ف : المضاء .

<sup>(\*)</sup> يلاحظ هنا أن الجيلي شرح الكلمة ، على أنها المعنى وليس المضاء كما وردت بالفتوحـات.

<sup>(</sup>٨) ط : لتعقله .

<sup>(</sup>٩) هـ : لكونه ، ط : لكن.

<sup>(</sup>۱۰) ٠٠ الرأى .

<sup>(</sup>۱۱) ط : يتكون .

فمن ركن إلى شئ منها (١) ، اغتر به . له (٢) . أى للبرزخ؛ النسب الإلهى الشريف. أراد بالنسب هنا (١) ، تكوين الأشياء بالقدرة .. ألا تراك تكون ما (٤) أردته في خيالك، على حسب ما شئت ؟ وإن كنت متمكّناً؛ كان لك ذلك في عالم المثال ، وفي العالم (٥) الذي (١) تصير الأرواح إليه (٢) بعد الإنتقال من دار الفناء والزوال .

### [كرامات]

ولقد حرت لى واقعة عجيبة (١) فى هذا المعنى : رأيتُ مَرَّةً فى المنام، وأنا بصنعاء اليمن، بتاريخ (١٠) سنة خمس وثمان مائة، امرأةً كانت قد رَبَّتنى (١٠) وأحسنت إلى فى صغرى، وكانت قد ماتت ؛ فرأيتها (١١) مُسُودَّة الوجه، لما تلقاه من العذاب، لنظرها إلى النار . فألبستُ النّارَ لها (١٢) ، صورة الجنة . وقلتُ (١٢) : انظرى إلى الجنة. فنظرت إليها ، فزال عنها السواد الذى فسى

<sup>(</sup>١) - ط.

<sup>(</sup>٢) هـ : نله.

<sup>(</sup>٣) أ : هذا .

<sup>(</sup>٤) ط: كما .

<sup>(</sup>٥) أ، ط: عالم.

<sup>(</sup>٦) أ : التي .

<sup>(</sup>٧) هـ : إليه الأرواح.

<sup>(</sup>٨) ط : غربية.

<sup>(</sup>P) - A...

<sup>(</sup>۱۰) ط : رأتني.

<sup>(</sup>١١) هم : لها النار.

<sup>(</sup>١٢) أ: فقلت لها.

<sup>(</sup>۱۳) هـ : صار .

وحهها، وتهلُّل وجهها، حتى صارت<sup>(١)</sup> كالقمر في الحسن والبهاء .

وكثيراً ما أرى (٢) في النوم (٣) أموراً، أعرف فيه (٥) أن تعبيرها (٣) في اليقظة غير ملائم (٤) لطبع ، فلا أقربها . وبعض الأحيان، أقلبها (٩) إلى غير تلك (٢) الصورة المخالفة للطبع، فأراها كما أريد (٣٠٠٠) ! ولا يستطبع ذلك، إلا مِنْ قَدِرَ على تصريف الأمور في المعنى، وصار محرق العادة له عادة (٣٠٠٠) في العالم الروحاني . . لا يعرف ذلك، إلا مَنْ مارسه من العارفين .

(\*\*\*\*) يقول الصوفية: من خرق بمجاهداته العادة التي عليها الناس ، صار له خرق عوائد الأشياء عادة .. وهذا يشير إلى مبحث الكرامة عند الصوفية ، وهو مبحث شائك مثير للحدل رغم وضوح أدلته الشرعية . وقد عقدنا للكرامة فصلاً في كتابنا (عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب) ومن أراد مطالعة المزيد فلينظر في التناول التفصيلي الذي قام به اليافعي لموصوع الكرامة وأدلة وقوعها نقلاً وعقلاً في بداية كتابة : نشر المحاسن الغالية ، ص ٨ وما بعدها .. وبخصوص رواية الكرامات، يمكن الرجوع إلى الفصل الذي عقدناه بكتابنا المتواليات : دراسات في التصوف تحت عنوان : كرامات الصوفية نص الجري مضادً للتصوف .

لكن الأمر اللافت للنظر هنا، أن الصوفية قد يتحدَّثون عن الكرامة وخرق العادة فسي عالمنا الحسي المشهود .. أما الحيلي هنا ، فهو يذكر كراماته في العالم الروحاني أيضاً.

<sup>(</sup>١) هـ: صار .

<sup>(</sup>Y) هـ: روى.

<sup>(</sup>٣) هـ : المنام.

<sup>(\*)</sup> ط: فيها .. والمقصود ؛ أنه يعرف إثناء نومه.

<sup>(\*\*)</sup> تعبير المنام ؛ تفسيره وفهم رموزه.

<sup>(</sup>٤) أ، ط: ملائمة.

<sup>(</sup>٥) هـ : أولها .

<sup>(</sup>٦) هـ: تلك.

<sup>(\*\*\*)</sup> يريد الجيلى هنا أن يقول: إنه يقدر في النوم على توحيه الرؤى التسى يراها ، كيفما شاء، فيرى في المنام ما يريد أن يراه !

# [الخيسال]

فللبرزخ ، تلك الصفة الإلهية القادرية (أ) . والمنصب (١) الكياني المنيف أى، وللبرزخ : المنصب الكياني العالى؛ وهو التعين بالصورة المحسوسة، المحدودة، الخلقية . . فهو خَلْقٌ ، له وصف (٢) الحق .

تلطَّف (٣) في كثافته (٤) وتكتُّف (٩) في لطافته (٦) . لكونه بـين (٢) عـالمين ؛ أحدهما كثيـف، والآخـر لطيـف. . فهـو يظهـر بحُكُـم كُـلٌ مـن عـالمي اللطافـة والكثافة (٨) ، في صورةٍ واحدةٍ .

يُخرِجه (٩) العقلُ ببرهانه . أى ؛ يُخْرِجُ العقلُ بالفكرة، صور (١) الأسور الخيالية -لأن الخيال من جملة البرازخ (١١) - ببرهانـــه . وهي الدلائــــل العقليـــة

<sup>(\*)</sup> الاشارة إلى القلوة على خرق العادة .. وقد تكون الإشارة - أيضاً - إلى عبد القادر . الجيلاني، الذي رويت عنه كرامات كثيرة لاتحصى .. حتى قيل : ما نُقلت الكرامات عن أحد بالتواتر ، إلا عن الشيخ عبد القادر .

<sup>(</sup>١) أ : والمنصف .

<sup>(</sup>٢) أ : وصفه.

<sup>(</sup>٣) هـ ، ط : يلطف.

<sup>(</sup>٤) ط : لطافته.

<sup>(</sup>٥) أ، هـ، ط: ويكثف.

<sup>(</sup>٦) ط : كثافته.

<sup>(</sup>٧) أ : في .

<sup>(</sup>٨) هـ : الكتافة واللطافة .

<sup>(</sup>٩) ف : يجرحه.

<sup>(</sup>١٠) هـ: بالفكرة صورة .

<sup>(</sup>۱۱) + ط.

التي (١) تُنتِجُ (٢) في الفكر صوراً (٣) ؛ على حسب مقتضاها.

ويعدله (٤) الشَّرْعُ ، بقوة سلطانه . أى ؛ يصرفه الشرع إلى غير ما ظهر في العقل، لأن المشرع (٥) مرتبط بالوحى الإلهى، فله الحكْم على كل صورةٍ ومعنى. فلذلك (١) ؛ لم يكن للعقل ، في الشرع ، مجالٌ .

فالخيال: يحكم في كل موجود. لأنك تسرى بعقلك في كل شي، ولأن الخيال يستحضر كُلُّ موجود في عالمه، وإلى صحة الأمور المشهودة بحُكُم الله الله العقلية (٢) ، أشار بقوله: ويدلُّ على صحة حُكْمه، بما يعطيه الشهود، ويعترف به، أي ؛ بصحة ما حَكَم العقلُ – في الخيال – به، فيقرُّ . الجاهلُ بقَدْره. أي ؛ بقَدْر عالم (٨) الخيال . والعالم . أي بقَدْره. ولا يقدر على رَد حُكْمه حاكم . لأن العقل إذا اقتضى أمراً (١) ، لا يمكن أحد من أهل المعرفة ، ردّ ذلك الحكم .

.f-()

<sup>(</sup>٢) هـ : تفتح .

<sup>(</sup>٣) أ : صور الفكر.

<sup>(</sup>٤) أ : وبعد له.

<sup>(</sup>٥) أ : الشرط.

<sup>(</sup>٢) + ط.

<sup>.... - (</sup>V)

<sup>.... - (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) هـ : لأمر

وقد شرحتُ<sup>(۱)</sup> لك بهذه<sup>(۲)</sup> النبذة ، جميع ما تضمَّنه البساب<sup>(۲)</sup> الثـامن مـن الفتوحات المكية . فافهم ، وتأمَّل ، والله الموفق<sup>(٤)</sup> للصواب.

\* \* \*

(١) هـ : شرحنا .

(٢) ط: في هذه .

(٣) هـ : هذا الباب.

(٤) هـ : موفق.



# البابُ التَّاسِعُ

إِبْلِيسُ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ في الْأَمْرِ ، وَآدَمُ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ في النَّهْسى!



## [الوالج والمارج]

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك. أى ، ومن بعض ما تضمنه هذا الباب، من فنون العلم: سير (۱) السوالج والمسارج (۱) . السوالج وإنسارة إلى الأرواح (۱) الطاهرة (۱) المختلفة، من العنصريين (۱) العلويين ، وهم ملائكة الجسو ، بين السماء والأرض. والمارج (۱) ؛ هو الأرواح الخبيشة ، وهى الجن ، خلقهم الله تعالى (۱) من امتزاج النار بالحواء (۱) ، كما خُلِقَ الإنسانُ من امتزاج الماء بالتراب (۱) .

ولما كان خَلْق الجان ، من امتزاج النار بــالهواء<sup>(٩)</sup> ، كـان الانقـلاب طبعـاً له <sup>(١١)</sup>. لأن الهــــواء لاثبــوت له ؛ وكذلك النار ، تريد<sup>(١١)</sup> العلو والارتفـــاع

- (۱) + ه..
- (٢) أ : المعارج .
- (٣) العبارة التالية مضطربة في أ.
  - (٤) هـ، ط: الظاهرة.
- (٥) أ : العنصر بن ، ط : العنصرين .
  - (٦) أ : المعارج.
    - (V) ط.
  - (۸) ط : الهوى .
- (\*) الماء ، النزاب ، الهواء ، النار .. هي المبادئ الأربعة للوجود ، في اعتقاد القلماء. وهمي نظرية عميقة الجلور، تعود إلى فلاسفة اليونان الأواتل (أنظر ما سنقوله فيما بعد ) .
  - (٩) ٠٠ بالهوى .
  - (۱۰) ط: لهم.
  - (۱۱) ط: يريد.

طبعاً (۱) .. ألا تراك (۲) إذا أحذت شمعةً وأقلبتها (۳) ، لا تنقلب (٤) نارها معك، بل ترجع إلى فوق بالطبع؛ لأن الركن النارى يتعالى (٥) طبعاً . وبعكسه الـتراب، لايطلب إلا السُفُل (٢) ؛ فلو أحذت كَفَاً من ترابٍ ، ورميت به إلى فوق، لرجع إلى أسفل بالطبع.

ولهذا ؛ كان الإنسانُ مؤتمراً طبعاً، والجسان مخالفاً عاصياً . فإن عَرَضَتْ معصيةٌ من الإنسان، كانت تلك الغفلة (٢) منه عارضة، لما يقتضيه طبعه. كما أنه (٨) لو عرضت (٩) طاعةٌ من الجان، كانت تلك الطاعة عارضة، لما يقتضيه طبعه. ومن ثَمَّ، تاب الله (١٠) على آدم (١) ، ولم يتب على إبليس. لأن إبليس من طبعه المعصية، ألا تراه تكبر وقال : أنا خير منه (١) في حَضرُة الحق، ولم يصدر من الإنسان - الذي هو آدم - إلا البكاء ، والندم ، والخوف ؛ لما يقتضيه البراب من الذَّلة والسُّفل.

. . . .

<sup>(</sup>١) ط: طبعاً له.

<sup>(</sup>۲) هم : تری .

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ.

<sup>(</sup>٤) هـ: تقلب.

<sup>(</sup>٥) هـ : طبعاً يتعالى.

<sup>(</sup>٦) أ، ط: الأسفل.

<sup>(</sup>٧) أ: الطاعة.

<sup>(</sup>٨) ط: ان.

<sup>(</sup>۹) .: عرضت .

<sup>(</sup>۱۰) ط : تعالى .

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى قوله تعالى ﴿فَتَلْقَى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه ..﴾ سورة البقرة، آية ٣٧.

<sup>(\*\*)</sup> قوله تعالى ﴿قال ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك ، قال أنا حيرٌ منه .. ﴾ سورة الأعراف ، آيـة ١٢.

## [إبليس وآدم]

فلهذا (۱) المعنى ؛ لُعن إبليس ، لأنه محل المعصية والخلاف . وهو المشار إليه بقوله : أول (۳) جَوَادٍ كَبَا(۲) ، حين أمِرَ فأبَى . يعنى : إبليس هو (۳) أول مَنْ خالف الله . ونعته (۱) بأنه جَوَاد لأنه كان قبل ذلك من المقربين . فإبليس أول مَنْ خالف في الأمر (۱) ، وآدم -عليه السلام- أول من خالف في النّه من النّه في النّه عنه الله لا تأكل الحبّة ، فأكل (۱) ؛ وإبليس قيل له اسجد ، فما سجد (۱۱ في الخلاف واقع منهما، لا من جهة واحدة ، بل من جهتين .

ولذلك؛ قال الشيخ: وأول من قَدَحَ في النَّهَي (الله مَن تُهِي وما (١٧) التهسى. يعنى: آدم (١٨) عليه السلام (١١) ، نُهِيَ من أكل الجنة، فما انتهى عـــن

النَّارُ كَالنُّورِ فِي الإِخْرَاقِ قَدْ شَهِلا لللهُ الأَمْرِ مَا مَولاى قَدْ عَبَسلا النَّارُ كَالنُّورِ فِي الإِخْرَاقِ قَدْ شَهِلا لَللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَولاى قَدْ عَبَسلا اللَّهُ وَدِدا لللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِلِّ كُلما وَرِدا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أ : وبهذا.

<sup>(\*)</sup> ترك الجيلي هنا من الفتوحات ، هذين البيتين

<sup>(</sup>٢) أ: كي ، ط: أبي .

<sup>(</sup>٣) - ط.

<sup>(</sup>٤) العبارة التالية ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) ط : الأمور .

<sup>(</sup>۲) - أ، هـ.

<sup>(\*\*\*)</sup> قوله تعالى ﴿ولاتقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين .. ﴾ البقرة ٣٥/ الأعراف ٢٠. (\*\*\*) قوله تعالى ﴿فسحد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس .. ﴾ الححر ٣٠/ ص ٧٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> النهى ؛ العقل.

<sup>(</sup>٧) أ، هـ: ولا .

<sup>(</sup>٨) هـ : أن آدم .

 <sup>(</sup>٩) أ : صلوات الله عليه.

ذلك (\*) ؛ فكان فعله قدحاً في العقل ، لأن امتشال المولى (\*\*) ، مما يحكم العقلُ بلزومه؛ فخلافه ، قَدْحٌ في عقل المخالف طبعاً.

# [الأركان الأربعة]

وإنما<sup>(1)</sup> وقع المختلاف في هذين الجنسين - دون سائر الأجناس- لأن الطهور في تركيبهم لركنين . على أن<sup>(۲)</sup> بقية (۲) الأركان موجودة في كل جنسٍ منهما؛ فالجن من النار والهواء، والإنسان من الماء والـرّاب .. والخلاف واقع بين النار والهواء ، لأن النار يابس والهواء وطب ؛ وبين الماء والـرّاب، لأن الرّاب يابس والهواء رطب .

(\*\*\*) منذ وقت مبكر من تاريخ الفكر اليونسانى ، تحست المقابلة بين المبادئ الأربعة للوحود، أو الأركان الأربعة : الهودة والمساء والمساء والستراب والنسار ، وبين ما يُسمى بالطبائع الأربعة : السيرودة والرطوبة واليبوسة والحرارة .

وأفاض الفلاسفة في تفصيل أجزاء الكون تبعاً لهذه المقابلة ، وأعطوا لكل ركن عدداً من الطبائع ، فالهواء بارد رطب ، والنار حارة يابسة.. وهكذا ، وبهذا المعنى حدادوا الحنواص الطبيعية لكل موجود بحسب ما يدخل في تركيبه من عناصر أو مبادئ أو أركان .

ثم دخلت هذه الفكرة مجال الطب، الذي كان قديماً يرتبط بالفلسفة ، فظهرت نظرية الاخلاط الأربعة المكونة للحسم، وهي : الدم ، البلغم، الصفراء، السوداء .. وتحت مقابلة أخرى بين هذه الأخلاط ، وبين الأركان الأربعة والطبائع الأربعة . فإذا كان الطبيعيون الأوائل حمن فلاسفة اليونان قد حاولوا ردَّ الوجود بأسره إلى عملية تركيب الأركان والطبائع وتداخلهما، فإن الطبيب اليوناني أبقواط حاول ردَّ جميع الظواهر الجسمية، إلى اعتدال نسبة -

<sup>(\*)</sup> قوله تعالى ﴿وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشحرة.. ﴾ سورة الآعراف ٢٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> المولى ؛ العبد .

<sup>(</sup>١) ط: وان ما .

<sup>(</sup>٢) أ : أنه .

<sup>(</sup>٣) ط: بقيت .

<sup>(</sup>٤) + ط.

فغلب حكم الخلاف فى ذوات هذين الجنسين -دون غيرهمــا- لأن كل موجود سواهما، غير مخصوص بركنين، بل يتساوى فيه الأربعة أركان (١) ، جمْعاً وفرداً (٢) ، وكُلُّ من الجان والإنسان أيضاً ، توجد (٣) فيــه الأركــان الأربعــة (٤) ؛ لكن الظهور فى كُلُّ منهما ، لركنين .. كما ذكرنا .

فلهذا خالفوا ، لأن طبع<sup>(٥)</sup> تركيبهم يقتضى المخالفة . وإلى ذلك أشار الشيخ رضى الله عنه بقوله : سُن<sup>(٢)</sup> الخلاف فى الإئتلاف فأظهر النَّقصَ ليُعرف الحبيبُ من البغيض. حعل الله(٧) الخلاف مسنوناً(١) فى طبع تأليف

.

وتوسع جالينوس فى تطبيق هذه النظرية، وعرض لتلك المبادئ التى عُرفت باسم الاستقصات فى واحد من أشهر كتبه ، هو الكتاب الذى يعرف بعنوان : فى الأستقصات على رأى أبقراط (قام الدكتور محمد سليم سالم بتحقيقه، ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة كتب حالينوس المعروفة باسم : حوامع الاسكندرانيين) .

وانتقل هذا النراث إلى العالم الإسلامي مع حركة النرجمة ، فأثرت فكرة الأركان في الفلاسفة، كما أثرت فكرة الأخلاط في الأطباء. واكتست فكرة الأركان بطابع ديني سأخوذ من التصور الإسلامي لعملية الخلق، وتوسعت فكرة الأخلاط واستمرت تشعباتها حتى عصر داود الأنطاكي ؛ حيث ظهرت حوانبها في كتابه المشهور : تذكرة أولى الألباب .

<sup>-</sup> الأخلاط الأربعة أو اضطرابها؛ بحيث تكون الصحة في تناسبها، ويكون المرض عند اختلال التناسب.

<sup>(</sup>١) هـ : الأركان .

<sup>(</sup>٢) هـ : فردى ، ط : فرادى.

<sup>(</sup>٣) هـ : فتوجد .

<sup>(</sup>٤) هـ : أربعة .

<sup>(</sup>٥) أ : الطبع.

<sup>(</sup>٦) أ، هـ، ط: سر.

I - (V)

<sup>(</sup>٨) أ : مستويا ، هـ : مستويا .

الإنسان والجان، وطلب منهما ما يناقض (١) طبع كُلِّ منهما ؛ فطلب من الجنسان ، الذي الجان (٢) ، الذي أصله الكِبرُ، أن يتواضع ، فيسجد؛ وطلب من الإنسان ، اللذي أصله يقتضى (٦) التغذَّى بالحبَّة ، أن يتركها . فأظهر لكُلُّ (٤) منهما ما يناقض مقتضى طبعه ، مخالفاً؛ ليُظهر بذلك شرف الحبيب - وهو الإنسان- ونقص (٥) البغيض، وهو العدو الشيطان .

#### [معصية إبليس]

امْتَثَلَ الأمرَ فيما يُشقيه . يعنى : إن إبليس حالف الحقّ فيما يسعده - حيث أمره الله بالسحود ولم يسجد - وامتثل الأمر من الله فيما يشقيه (٢) ، حيث قال الله تعالى له هو استفزز من استطعت منهم بصوتك (٧) . . الآية (٥) فأطاع ذلك، ولم يعص (٨) .

وحَلَّ به. أى إبليس . ما كان يتَّقيه ؛ من الذَّلَة والبُعد عن الله(١) . لأنه ما ترك السجود لآدم، إلا بسبب(١) أمرين: أحدهما ، لئلا يسجد(١١) لغير الله،

<sup>.1+()</sup> 

<sup>(</sup>٢) ط : الجوز .

<sup>(</sup>٣) ط: يقتضى طبعه أن .

<sup>(</sup>٤) هـ : كل .

<sup>(</sup>٥) أ: وبغض.

<sup>(</sup>٦) هـ: يسبقه .

<sup>(</sup>٧) هـ : واحلب عليهم بخيلك ورحالك .

<sup>(\*)</sup> سورة الإسراء ، آية ٦٤.

<sup>(</sup>۸) ∴ يعصى .

<sup>(</sup>٩) هـ : تعالى.

<sup>(</sup>۱۰) هد: بسبب .

<sup>(</sup>١١) العبارة التالية ساقطة من أ .

فيبعده عنه من أحل ذلك؛ والثانى ، لئلا تحلُّ بـه المُذَلَّة (١) .. فحَلُّ بـه الأمران جميعاً، بالخلاف لأمر الله . فهو ، والجن (٢) : يُحالفُ (٣) السرَّدَى (٤) ، ويُحالف الهُدَى ، ولا يُترك سُدَى (٩) .

يحالف<sup>(۱)</sup> -الأولى- بالحاء المهملة، من المحالفَةِ (۱) ؛ وهى القَسَمُ بعدم (۱) الخلاف . ويخالف الثانية ، بالخاء المعجمة، من الخلاف (۱) . وتقديره : إنه ملازم للردى، كأنه حَلَفَ ألا يفارق ما يكون سبباً للبلاء؛ وجاء بخلاف ما هو سبب للقدى (أ) .

ورأىُّ الحلاج يتلخَّص في أن إبليس من أهل الفُتُوة ! فقد آثر ، وهو الموَحــدُ ، أن ينــال اللعـن والطرد ، ولايسحد لغيره مولاه .. ثم أنه في النهاية ، قام بما قُدرَ له في الأزل .

ووضع الحلاج في كتابه الطواسين فصلاً بعنوان طاسين الأزل والإلتباس فتناول تلك القضية تناولاً ذوقياً صاغه بلغة ساحرة، قائلاً:

فى صحة الدعاوى بعكس المعانى: ما صحَّت الدعاوى لأحد إلا لإبليس وأحمد ﷺ، غير أن إبليس سقط عن العين، وأحمد ﷺ كُشف له عن عين العين. قبل لإبليس: أسجد ! ولأحمد: أنظر! هذا ما سَجَدَ، وأحمد ما نَظَرَ ، ما النفت يميناً ولا شمالاً ، وهمازاغ البصر ما طغى ﴾ .

أما إبليس فإنه دعا، لكنه ما رجع إلى حوله ، وأحمد ﷺ ادَّعى ، ورجع عن حولـه بقولـه ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىكُ ﴾ .. =

<sup>(</sup>١) ط: الزلة.

<sup>(1 - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أ، هـ، ط: يخالف.

<sup>(</sup>٤) أ، هـ، ط: الردئ .

<sup>(</sup>٥) أ، هـ، ط: سداً.

<sup>(</sup>٦) أ : يخالف.

<sup>(</sup>٧) هـ : المخالفة.

<sup>(</sup>٨) ط: لعدم .

<sup>(</sup>٩) هـ : المخالفة .

<sup>(\*)</sup> كان الحلاَّج (أبو المغيث الحسين بن منصور ، المقتول ببغداد سنة ٣٠٩ هجرية) هو أول من طرق موضوع إبليس بشكل موسَّع ؛ فلا نجد أحداً من الصوفية، تناول قضية إبليس قبله، يمثل هذه القوة.

### [أحوالُ الجنّ]

- وهَجَرَ الأَخَاطَ بالسير ، وعَبَدَ المعبود على التجريسد ، ولُعن حين وصل إلى التفريد، وطُلب حين طَلَبَ بالمزيد ، فقال له ﴿ أَسْجُدُ فَهِ قَال : ﴿ لا غَيْر ﴾ ، قال له : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُ لَعَنَى ﴾ قال : وأن عليك لعنتى ﴾ قال الوكان لى معك لحظة ، لكان يليقُ بى التكبُّر والتجبُّر ، وأنا الذي عرفتك في الأزل، أنا خيرً منه ، لأن لى قلعة بالخدمة، وليس في الكونسين أعرف منى بك، ولى فيلك إرادة ، ولك في الرادة، إرادتك في سابقة ، إن سجدت لهيرك ، فإن لم أسجد ، فيلا بيدً لى من الرجوع إلى الأصل، لأنك خلقتنى من النار، والنار ترجع إلى النار، ولك التقدير والاختيار ..

ثم يقول الحلاج: المتقى موسى عليه السلام وإبليس على عقبة الطور، فقال له موسى: يا إبليس ما منعك عن السجود؟ فقال: "منعنى الدعوى بمعبود واحد، لو سبجدت لآدم لكنت مثلك، فأنت نوديت مرة واحدة "انظر" إلى الجبل" فنظرت! ونوديت أنا ألف مرة "أن اسبجد" فما سجدت ، لدعواى ، بمعناى .. فقال له: توكت الأمر! قال إبليس: كان ذلك ابتلاء ، لا أمراً! فقال له: لاجرم ، قد غير صورتك. قال له: يا موسى ذا وذا تلبيس، والحال لا معول عليه، فإنه يحول ، لكن المعرفة الصحيحة، كما كانت ، وما تغيرت، وإن الشخص تغير . فقال موسى : الآن تلكره. فقال ياموسى : الفكرة لا تذكر، أنا مذكور، وهو مذكور، ذكره ذكرى، موسى : الآن تلكره. فقال ياموسى : الفكرة لا تذكر، أنا مذكور، وهو مذكور، ذكره ذكرى، وذكر أجلى، لأني مؤكن المذارد وقتى أخلى، وذكر أجلى، لأني المناهم أخله من القدم أخدمه لمنظى، ووقتى أخلى، وذكر أجلى، لأني منجري القدم أخدمه لحظه .. حَرَّمَني لصحتى ، قبَّحني لمحتى المختى المخرمي المخرى، مَجَرني لمكاشفتى، كَثَنَني لوصلتى، وصَلني لقطعتى ، قطعنى لمنع منبتى .. وحقه ، ما أخطأت في التدبير، ولا رددت التقدير، ولا بالبت بتغيير التصوير. لى على هذه المقادير تقدير . إن أخطأت في التدبير، ولا رددت التقدير، ولا اذل لشخص وجسسد، ولا أعرف ضداً، ولا ولداً . عواى دعوى الصادقين، وأنا في الحد، ولا أذل لشخص وجسد، ولا أعرف ضداً، ولا ولداً . دعوى الصادقين، وأنا في الحب من الصادقين .

قال الحلاج: في أحوال عزازيل ، أقاويل .. إحداها أنسه كنان في المسماء داعيناً، وفي الأرض داعياً، في المسماء دعنا الملاكمة يُريهم المحاسن ، وفي الأرض دعنا الإنس يُريهم القبائح ، لأن الأشياء تُعرف بأضدادها .. ومَنْ لايعرف القبيح ، لا يعرف الحَسنَ !

قال الحلاج: تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة، فقال إبليس: إن سجدت سقط من منزلة الفتوة! وقلت أنا: إن رجعت عن دعواى وقولى ، سقطت من بساط الفتوة. وقال إبليس: "أنا خير منه" حين لم يراء غيره غيراً. وقال فرعون: "ما علمت لكم من إله غيرى" حين لم يعرف في قومه مَنْ يميز بين الحق والباطل، وقلت أنا: "إن لم تعرفوه ، فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الأثر، وأنا الحق، لأني ما ذلت أبداً بالحق حقاً". فصاحبي وأستاذي، إبليس وفرعون. إبليس هُددَ بالنار، وما رجع عن دعواه، ولم يقر بالواسطة البته. وإن تُتلت أو صُلبت ، أو قُطعت يداى ورجلاى ، ما رجعت عن دعواى .. الطواسين (نشرة ماسينون ، باريس ١٩١٣) من ٢١ وما بعدها)

ومع<sup>(۱)</sup> اتّصافه<sup>(۲)</sup> بالخوْفِ ، لايبرح في معاملته بالحيْفو<sup>(۱)</sup> . يعنى : إن طَبْعَ الجن، الميلُ والإنحرافُ إلى الغي؛ فلو قُدرَ أنه يخاف من الله، لايبرح يحيفُ<sup>(۲)</sup> في معاملته له<sup>(۱)</sup> ، ولايقصد سواء السبيل .. لأن المخالفة من طبعه الذي هو عليه.

فإذا جَنَحَ منهم مَنْ جَنَحَ إلى ربه طائعاً ، وكان لباب سعادته قارعاً. لم يحسِنْ أحدٌ منا قَرْعه، وكان الحقُ بصره وسمعه. يعنى : الحنُّ، إذا اتفت أن يرغب أحدٌ منهم إلى ربه ، وخالف ما يقتضيه الطبع النارى من المعصية، والطبع الموائى من عدم الثبوت على أمر، فأطاع (٥) وثبت على الطاعة ؛ يخرقُ في سُرادِق (١) الحجُب، لأنه روحانيٌّ لا كثافة فيه. فلأحل ذلك، لم يستطع أحدٌ من الإنس أن يبلغ بجسمه (٢٠٠) ، ما يبلغه ذلك الجنيُّ الكامل المطبع.

إِنْ سَمَعَ أَنْصَتَ . لأنه روحٌ، إذا توجَّه للشئ، توجَّه فيه بالكلية. ألا تراهم أنصتوا للحَق، لما سمعوه ؛ فقال قائلهم : ﴿إِنَّا سمعنا قرآناً عجباً(٧) .. الآية (\*\*\*\*) ﴾ ولهذا قال ﷺ : هُمْ أَسْمَعُ وأَنْصَتُ منكم (\*\*\*\*\* . ألا تراهم لما سمعوا

<sup>(</sup>١) ط : ومعنى .

<sup>(</sup>٢) أ: انصافه ، غير واضحة في هـ.

<sup>(\*)</sup> الحيف : الظُّلم والجور.

<sup>(</sup>٣) أ : يجيف ، هـ: يخيف .

 $J - (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أ : قاطع.

<sup>(</sup>٦) هـ : سرادقات.

<sup>(\*\*)</sup> يشير الجيلي هنا إلى أن للإنسان حسماً ، بينما الجن لا حسم له.

<sup>(</sup>٧) هـ: يهدى إلى الرشد.

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة الجن ، الآية الأولى .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> حديث نبوى مشهور.

وإن أَسْمَعُ (1) أَبُهتَ ؛ لَما يبديه (٢) من العجائب التي يصل علمه إليها، والغرائب التي يقتضيها (٣) طبعه وعالمه .. وقد شرحت (٤) بهذه النبذة، خلاصة (٥) ما حواه الباب التاسع من الفتوحات (٢) المكية (٧) ، فاعلم .

\* \* \*

(\*) سورة الرحمن ، عدة آيات .

<sup>(</sup>١) ط: سمع.

<sup>(</sup>٢) أ: بيديه ، هـ : يبدأوا به.

<sup>(</sup>٣) ∴ يقتضيه .

<sup>(</sup>٤) هـ : شرحنا لك.

<sup>(</sup>٥) أ : من خلاصة ، هـ : عن خلاصة.

<sup>(1) + 1.</sup> 

<sup>(</sup>V) - ط.

# البَابُ العَاشِرُ

مَرِثَبَةُ الإنسَانِ الكَامِلِ، عِنْسَانِي؛ فَسَوْقَ مَرْتَبَةِ الْلاَئِكَةِ . .



#### [الأنوار العلوية]

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى ؛ ومن بعض (١) ما تضمنه هذا الباب ، من فنون العلوم المذكورة في الكتاب : سِرُّ النَّور . أى ؛ الوجود المطلق، الذي هو الحقُّ في (٢) الحفاء والظهور (٢) . يعنى : بالحفاء ، تَجلى الحق تعالى لنفسه، في ذاته بذاته ، وبالظهور ، تَجَلَّيه لحلِقُهِ ، في مخلوقاته.

أَشْرُقَتْ ؛ أى ظهرت . الأنوارُ ؛ أى الأسماء (٣) والصفات الإلهية . فَشْرَقَتْ (٤) ، أى تعينت الذات بتعين الأسماء والصفات. وتمييَّزَتْ (٩) بها (٢) ؛ أى بالأسماء والصفات. الأَعْيَانُ الثابتة ، التي هي حقائق (٢) الممكنات. فَافْتَرقَتْ . يعنى : تعيينُ كُل موجودٍ، بسبب الأسماء والصفات؛ لأنها (٣) آثارها . .

الشَّمْسُ مُشْرِقَةُ الشَّمسُ مُوقةً بِنُورِها فَهْسَى نَوُرٌ خُكُمهُ النَّارُ وَلَيْسَ يَعْبُدها إِلاَّ أَخِـوُ عَمَـهِ لللهِ خَلِيدٌ لهُ فَى القلْبِ آثارُ [السيط]

<sup>(</sup>١) أ، ط: بعض ذلك.

<sup>(</sup>٢) الفقرة التالية ساقطة من هـ.

<sup>(\*)</sup> في الفتوحات : .. الخفاء والظهور من الباب العاشو ثم ورد البيتان :

<sup>(</sup>٣) هـ : الأسماء الذاتية .

<sup>(</sup>٤) ف : حين شرقت.

<sup>(</sup>٥) هم: فتميز .

<sup>(</sup>٢) - ط.

<sup>(</sup>٧) ط: أعيان.

<sup>(\*\*)</sup> تشير العبارات إلى نظرية الجيلى -وابن عربى من قبله - فى الخلق .. فهما ينظران إلى وجـود المخلوقات، على اعتبار أن كل موجود هو أثرٌ ناشـيٌ عـن التحلّـى الإلهـى ، سـواء كـان تجليـاً أسمائياً أو صفاتياً (من أسماء الله تعالى وصفاته ) .

فحصلت الأعيانُ في الفَرْق ، بعد الجمع الأول<sup>(†)</sup> .

فَأَغْنَتُ الإشاراتُ عن العبارات . أراد بالإشارات : الموجودات، التى هى آثار الأسماء والصفات الحق أغنى الناظرين، شهودُ الأثر ، عن شهود المؤثر . فمنها ؛ أى من الموجودات الكونية.

مَنْ هُمِيمَ ؛ كالملائكة المهيَّمة في حلال الله تعالى وجماله . فتهيَّم ؛ كالعقل الأول ، والنفس الكلية ، والروح الكلية (\*\*) .

ومنها ؛ أى من الموجودات الكونية . هَنْ حُكَّمَ ؛ كالطبيعة . فتحكُّم ؛ كالملائكة الموحودات : كالعقل كالملائكة الموحودات : كالعقل الفعَّال (\*\*\*\*) ، وكالأركان الأربعة ، وكالكواكب السبعة .

<sup>(\*)</sup> انظر الجمع والفرق فيما سبق . والمراد بالجمع هنا: اقتران الموجودات من حيث أصولها الأعيان بالأسماء والصفات ، فهذا هو الجمع الأول .. ولما حاء أوان ظهور الأعيان ،حصل الفرق فى عين الناظر . أما فى بصيرة المحقّق ، فالأمر جمع، والنظر واقعٌ على الأصل .. ومسن هنا قالوا: الله فقط هو الموجود .

<sup>(</sup>١) العبارة التالية ساقطة من أ.

<sup>(\*\*)</sup> يظهر هما أثر نظرية الفيض ، التي انتقلت في وقت مبكر من مدرسة الاسكندرية الفلسفية، الى المحيط الفكرى الإسلامي . وتقول النظرية - كما عبر عنها أفلوطين - أن الوجود فحاض عن الله خلال سلسلة طويلة من الفيوضات .. فقد تعمّل الله ذاته، ففاض العقل الأول ! ثم تعمّل العقل الأول ذاته ، ففاض العقل الكلية ؛ كما تعمّل ما فوقه ، ففاض العقل الشاني. وتوالت النعمّلات، فتوالت الفيوضات ، حتى وصلت للعقل الفعّال .

والنظرية كما يقدمها الجيلى ، تعكس الملامح الإسلامية التي أضافها صوفية المسلمين الفلاسمة، فنرى -إضافة للهيكل الأساسي للفيوضات- الروح الكلية .. وهي فكرة لا نجدها عند أفلوطين! عموماً، فإن استعراض تطوَّر هذه النظرية وطابعها الاسلامي ، يحتاج لبحث مطوَّل .

<sup>(\*\*\*)</sup> هو العقل الفَعَّال في الإنسانية ، وهو آخر مراتب العقول العلوية . يفيض المعلومات على العقل الأرض (العقل المستفاد) فتدرك به عقولنا الجزئية !

فلكُل عين أى مَلَكِ من هذه الملائكة المهيَّمة والمحكَّمة . مقامٌ معلومٌ ؟ أى وظيفةٌ مخصوصةٌ يقوم (١) بها ، ومحلٌ مخصوص من الكمال يكون عليه (٢) . وحَدِّ موسومٌ ؟ لكُلُّ من هذه الملائكة، حَدِّ لايتعدَّاه . وذلك الحدُّ ، هو ما (١) تقتضيه قابليته من الفاعلية ، والمنفعلية ، والصورية (١) ، والمعنوية ، والكلية ، والجزئية .

فمنه أى من (٥) مقام هذه الأملاك . مَرْمُوزٌ ؛ لأيدرك بالعقل ، كمقام القلم الأعلى واللوح المحفوظ . ومنه مفهوم ؛ كمقام الأركبان الأربعة . . لأن فعل الطبائع في الوجود (٢) ، مفهومٌ عقلاً ، ومُشاهَدٌ حِسّاً .

### [ الملائكة المهيّمة والمحكّمة ]

يُخَلِّقُونَ نفوسهم كما يشاؤون. يعنى الأرواحَ الكليةَ ؛ كالهيولى ، فإنها تتكوَّن حسب ما تقتضيه من الصور . كالطبيعة (٢) إذا تخَلَّقَتْ ناراً، أو هواءً ، أو ماءً ، تراباً - على حسب المقتضكي - فتتخلَّق بصورته (٨) ؛ فهسى الخالقة لنفسها (١) ، بقدرة الله (١٠) تعالى.

<sup>(</sup>١) العبارة التالية ساقطة من أ.

<sup>(</sup>Y) - A.

<sup>·~ (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) ط: والمنفعلة والصورة.

<sup>(</sup>٥) - هـ.

<sup>(</sup>٦) ط: الأركان.

<sup>(</sup>٧) أ: وكالطبيعة.

<sup>(</sup>٨) ط : تتخلق.

<sup>(</sup>٩) هـ : بنفسها.

<sup>... - (</sup>١٠)

وفى أى صورةٍ شاءوا<sup>(۱)</sup> ، يتحوّلون . يعنى : إن الأرواح الكلية، تتصوّر بأى صورةٍ تقتضى<sup>(۲)</sup> قوابلها<sup>(۲)</sup> - من الصور الجزئية - فتتحوّل <sup>(1)</sup> فيه ، كما تحوّل جبريل عليه السلام ، في صورة دِحية الكلبي <sup>(۱)</sup> .

هم الحسدًا دون . أى ؟ الأرواح المهيّمة (٥) ، هم الجاعلون لهم حدوداً، حسب ما تقتضيه (١) قوابلهم ، فلا يتعدّى شيّ (٧) منهم حَدّه . والحجّابُ . أى؟ الملائكة المحكّمة، هم حُجّابُ الله تعالى، لأنهم (٨) الفَعَلةُ (٩) للأمور ، فلا ينظر الناظرُ، إلا إليهم. وهم (١٠) حُجّابٌ ، يمنعون - أيضاً - أبصارَ الناظر (١١) ، أن تقع على الحق تعالى .. وبهم ، حُجِبَ عن الله مَنْ حُجِبَ .

وهم ؛ أي للملائكة المهيَّمة ، والمحكِّمة(١٢) . الظُّهُورُ ؛ تارةً حساً، وتــارةً

<sup>(</sup>١) ف: شاؤها

<sup>(</sup>Y) أ، ط: تقتضيه .

<sup>(</sup>٣) ط : قوابلهم .

<sup>(</sup>٤) + ط.

<sup>(\*)</sup> بخصوص الأخبار الواردة في تجسد حبريل بصورة دحية ، وغيره ، يمكن الرحوع إلى : مسند ابن حنبل ٥/ ٤٣٣ - الأوسط للطبراني ٣١٤٦ - ٣٢٢٦ - المجمع للهيثمسي ٩/ ٣١٤ - سبر أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) هـ : المهنة .

<sup>(</sup>٦) هـ : ما يقتضي .

<sup>(</sup>٧) هـ : بشئ.

<sup>(</sup>٨) ط: وإنهم.

<sup>(</sup>٩) + هـ ، ط: الغفلة.

<sup>(</sup>۱۰) : فهم ،

<sup>(</sup>١١) ط: الناظرين ، هم: الناظر إليهم .

<sup>(</sup>١٢) أ: الحكمة.

عقلاً؛ صورةً ، ومعنى والحِجَابُ<sup>(۱)</sup> : ولهم البطون ، لأن مقامهم يقتضى ذلك. ألا ترى إلى الهيولى ، كيف ظهرت بظهور الصور<sup>(۲)</sup> ؛ وهى – أعنسى الهيولى – باطنة (۲) على (۱) الحقيقة، بعد هذا التعيين والظهور .

إن هذا لشئ عُجابٌ. يعنى : كونهم ظاهرين في بطونهم ، وباطنين في ظهورهم؛ أمرٌ يحصل منه التعجُّب، لحصول النقيضين بحال واحد<sup>(۱)</sup> يُكْشرون التكبير<sup>(۵)</sup> ، ويحقُّون بالسريو . أي بالعرش – والمراد به (۱) هنا(۱) : جميع المظاهر الكونية – فإن هذه الملائكة المهيَّمة والمحكَّمة ، حافُّون به .

هم المقامُ الأشمَخُ . أى المنصبُ الأعلى ؛ لأنهم (^^) مخلوقون بغير واسطة، كالعقل الأول ؛ أو بواسطة قليلة ، كالأرواح الكلية. أو لكونهم أسباباً كليةً (٩)، لوجود الموجودات .

ومنزهم ؛ أي منزل الملائكة المهيَّمة، والملائكة المحكَّمة : بين الله والعَالم ،

<sup>(</sup>۱) + هد .

<sup>(</sup>٢) هم : الصورة .

<sup>(</sup>٣) هـ : الباطنة.

<sup>(</sup>٤) ط: عن.

<sup>(\*)</sup> هناك مبدأ منطقى مشهور ، يقول : النقيضان لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معا لكن هذه المبادئ المنطقية تكون عند القياس العقلى الظاهرى ، أما الرؤية الصوفية للحقائق الباطنة، فلها منطق آخر.

<sup>(</sup>٥) ط: التكر.

<sup>(</sup>٢) - ط.

<sup>(</sup>٧) هـ : هذا.

<sup>(</sup>٨) أ، ط: لهم لأنهم.

<sup>(</sup>٩) ط: أسباب كلية .

مثل البرزخ (") . جعلهم الشيخ -رضى الله عنه - أفضل من البشر الكُمَّل (۱) ، فقال إنهم (۲) متوسطون بين مرتبة (الألوهية وبين مرتبة الإنسان الكامل .هذا مذهبه! ولا أقول بذلك ؛ بل مرتبة (أ) الإنسان الكامل - عندى - فوق مرتبة الملائكة ، لأنهم (أ) له ، كالقوى للجسد ، وكالصفة للذات ، وكالعَرَض للجوهر (\*) .

فأصحابُ النَّسَبِ منهم الخلفاءُ من البشر (""" . يعنى : مَن (١) كان

يبلو أن الجبلى قد ابتعد عن المراد الحقيقى لابن عربى ؛ فقد أشار ابن عربى فى غير موضع من مؤلفاته، إلى أن الإنسان الكامل: له رتبة الاحاطة . مما يعنى كونه حامعاً لكل الموجودات العُلوية والسُّفلية، بما فيها الملائكة (راجع فيما يخص نظرية الإنسان الكامل عند ابن عربى، بحثنا: الفكر الصوفى .. ص ٥٥ وما بعدها) فالراجع أن يكون مراد ابن عربى – وفقاً لما ورد فى نص الفتوحات – هو : إن العقول العلوية ، وليس الملائكة ، تحتل فى الحياة البرزخية - فى نص الفتوحات – هو : إن العقول العلوية ، وليس الملائكة ، تحتل فى الحياة البرزخية وقط مكانة وسطى بين الله تعالى وبين (العلماء) من البشر، وليس (الكُمَّل) من البشر، كما يذهب الجيلى !

<sup>(\*)</sup> يُلاحظ هنا أن النص الوارد في نسخ شرح الجيلي ، يختلف عن النص الوارد في الفتوحات بعض الشئ . فبينما ورد نص الشرح على النحو الذي ذكرناه أعلاه، حاء في الفتوحات ومنزلهم ، بين الله والعلماء منا ، في البرزخ .. ولسوف يؤدي هذا الاختلاف ، إلى نقد الجيلي لابن عربي .. وسوف نعود للتعليق على نقد الجيلي .

<sup>(</sup>١) ط: المكمل.

<sup>(</sup>٢) هـ : لأنهم.

<sup>.... (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) العبارة التالية ساقطة من ه. .

<sup>(</sup>٥) هـ : كلهم.

<sup>(\*\*)</sup> هكذا اختلف الجيلي مع ابن عربي ، مؤكداً علو مقام الإنسان الكامل . لكننا نسجل هنا ملاحظة على هذا الاختلاف ، نلخصها فيما يلي :

<sup>(\*\*\*</sup> عنه الفتوحات : فأصحاب النسب منهم ، عند أرباب الفِكُّو، هم الخلفاء من البشر وهذا النص يؤكد ما ذهبنا إليه في تعليقنا السابق .

<sup>(</sup>٦) هم: ان من .

منسوباً إلى أحد هذه الملائكة المهيَّمة أو المحكَّمة (١) ، بحُكُم ما تحقَّق به في (١) المراتب الكمالية الكلية (٣) الجملية ، والجزئية التفصيلية - كما يُقال : فسلانٌ على قلب إسرافيل، وفلانٌ على قلب ميكائيل - كان خليفةٌ للحق .. يعنى: نبياً.

واعلم ، أن الخلفاء على أقسام <sup>(٤)</sup> : خلفاءُ الله ، على ماهو لـه<sup>(٥)</sup> ؛ يقومون بصفاته عنه .. وخلفاءٌ ، لخلفاء<sup>(١)</sup> الله في<sup>(٧)</sup> كِلا<sup>(٨)</sup> القسمين .

فالخلافة (١) المحضة ، فيما هو الله(١) ؛ محمد ﷺ وللأنبياء (١) والأولياء الكُمَّل. والخلافة المحضة، فيما هو (١) من الله؛ محمد ﷺ وحده، والأنبياء والأولياء (١٥) الكُمَّل (١٠) نُوَّابه (١٠) . فهم (١١) ، خلفاء خلافته (١٧) ﷺ (١٨) .

<sup>(</sup>١) ط: والمحكمة.

<sup>(</sup>٢) ط: من .

<sup>(</sup>٣) - ط.

<sup>(</sup>٤) أ: الأقسام.

<sup>(</sup>١٠) أ : من الله.

<sup>(</sup>١١) + ط: الانبياء.

<sup>(</sup>۱۲) - ط.

<sup>(</sup>١٣) هـ : الأولياء والأنبياء.

<sup>(</sup>۵۱) هـ : نواب.

<sup>(</sup>۱٦) آ : وهم .

<sup>(</sup>١٧) أ : محليفته .

<sup>(</sup>١٨) هـ : وسلم عليهم .

ولما كان هذا العلم ، مما لايمكن دركه لأحير (۱) ، إلا بالكشف والرؤية . قال: قال: علم ذلك، مَنْ تحقّق بالنظر . يعنى : بالشهود والرؤية . ولهذا (۱) قال: واعتمدَ على ما جاء به الكشف والخبر . أراد بالخبر قوله ﷺ : كنتُ نبياً ، وآدمُ بين الماءُ والطين (۱) وهذا الخبر ، هو (۱) الذي يعطيه الكشف .

ولما كانت النبُّوَّةُ تقتضى أن يكون محلَّها (٥) ، التوسُّط بين الله وبين الخلق؛ وكان الله وبين الخلق؛ وكان الله وبين الخلق؛ وكان الله الجمع (١) قبل ظهور الكُلل. كان هذا موضع تحيُّر العقل (٧) ؛ حيث وُجد نبيٌّ ، من غير قوم يُرسل اليهم (١) . والعقولُ من حيث أدِلتها ، قاصرةً عن إدراك هذا العلم ، لطموس (٩) عين الفهم . يعنى (١١) : كُونهُ (١١) على البياً قبل وجود آدم وذريته ،

<sup>(</sup>۱) - هـ.

<sup>(</sup>٢) - ط.

<sup>·</sup> b - (m)

<sup>(\*)</sup> يثير هذا الحديث اشكالات كثيرة من جهة سنده ومضمونه ، وقد كان أصلاً من أصول قول الصوفية بقدم النور المحمدي وأسبقيته على الخلق.

<sup>. [- (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أ : تقتضى محلها.

<sup>(</sup>٦) أ، ط: الجميع.

<sup>(</sup>٧) أ : للعقل.

<sup>(\*\*)</sup> يقول الصوفية إن الحقيقة المحمدية شيّ، والوجود الزمني محمد يلل شيّ آخر . فالحقيقة المحمدية أزلية أبدية ، يستمد منها الأنبياء والأولياء فسى كل زمان ومكان؛ بينما الوجود المحسوس للنبي، موقوت محدود بزمن . واعتقدُ أن العلاقة بينهما ، أقرب إلى الرابطة بين الروح والجسد، أو العلاقة بين المطلق والمقيد .. وبهذا المعنى ، تنتفى الحيرة التي يشير إليها الجيلى .

<sup>(</sup>٨) - ط.

<sup>(</sup>٩) ط: لطموس.

<sup>(</sup>۱۰) - ط.

<sup>(</sup>۱۱) أ : وكونه .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مما لا تدركه العقول؛ لطموس طريقة (١) الفهوم (٢) ، الموقوفة (٣) على (١) الأدلـة .. فافهم (٠) .

وقد<sup>(۱)</sup> شرحت (<sup>۷)</sup> لك ، جميع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكيـة .. وا لله الموقّق <sup>(۸)</sup> ، لا رَبَّ غيره (<sup>۴)</sup> .

\* \* \*

(١) أ: الطريقة.

(٢) أ : المفهوم .

(٣) هـ : الموقوف .

(٤) أ : عن .

.A - (a)

(٦) أ: تد، هـ: نقد.

(٧) هم: شرحنا.

(٨) ط: الموافق للصواب.

(\*) انتهت نسخ الشرح بالآتي:

أ : وقد تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا ومولانا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم اللين ورضى الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن بقية المجتهدين.

ه. : والصلاة والسلام على من لانبي بصده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين.

ط : وقد تم الكتاب بحمد ا لله وعونه وملد إملاد وليه ورسوله ونبيه 義 والحمد لله وحده.



# مُقْتَطَفَ اتْ من الباب (٥٥٩) من الفتوحات



ومن ذلك ، سيرُ الإفتتاح بالنكاح ؛ من الباب الأحد عشر:

# أَنَا فِي الوُجُودِ بَابٌ وَعَلَيْهُ مِنْهُ قِفْ لُ فأنَا بَعْلُ بوَجْهِ أَنا أَهْلُ

[محزوء الرمل]

القول -من القائل- في السامع، نكاحٌ . فعينُ المقُول ، عينُ ما تكوَّن من السامع ، فظهر (۱) .. ظهور المصباح ، لتوجه (۲) سبب القول والتكويس - على التعيين - في المحل الظاهر ، لنزول الباطن إلى الظاهر . وهذا نكاحٌ بين المعنى والحِسِّ، والأمر المركَّب والنَّفَسِ ؛ ليُجمع بين الكثيف واللطيف، ويكون به التمييز والتعريف . وإن خالف تركيبُ المعانى ، تركيبَ الحروف؛ فهو كخلاف المعرفة والمعروف .

ثم ينزلُ الأمرُ النكاحيُّ، من مقام الإفتتاح، إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل الرفيعة ، إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة ؛ ومن بيوت الأملاك ، إلى نكاح الأفلاك لوحود الأملاك ؛ ومن حركات الأزمان، إلى نكاح الأركان ؛ ومن حركات الأزمان، إلى نكاح الأركان ؛ ومن حركات الأركان، إلى ظهور المولّدات التي آخرها حسمُ الإنسان.. ثم تظهرُ الأشخاصُ ، بين مباض ومناص (۲) .

<sup>(</sup>۱) راجع ما ذكرناه في الهوامش السابقة عن معنى النكاح في المصطلح الصوفي عند ابن عربي .. وهر هنا يريد أن يقول : إن النكاح ، الذي هو تكوين الأشياء في الكون، عبارة عن قول كن من القائل الذي تمكن من مقام التوجه الإيجادي، وتملّك كلمة الحضرة الإلهية كن وبذلك يكون قوله للسامع ، نكاح بالمفهوم الاصطلاحي .. وكل ما يقوله القائل في هذا المقام، يظهر أثره في الوجود . ولذا قال : فعين المقول، هو عين ما يظهر من تكون السامع .

<sup>(</sup>٢) ف : التوجه .

<sup>(</sup>٣) لانعرف المراد بقوله مباض ومناص على التحقيق .. وفي اللغة ، بضَّ الشيخ : ســال قليـلاً -

فالنكاحُ ثابتٌ مستقرٌ ، ودائمٌ مستمرٌ .

\* \* \*

ومن ذلك ، سِرُّ إطفاء النبراسِ بالأنفاس ، من الباب الخامس عشر (١) :

لما كان القائلُ له مزاجُ الانفعال ، كان للنّفَسِ الإطفاءُ والإشعال (٢) . فيان أطفأ أمات ، وإن أشعلَ أحيا . . فهو الذي أضحك وأبكي (٣) .

فيُنسبُ الفعلُ إليه ، والقابلُ لايعوَّلُ عليه. وذلك لعدم الإنصاف في تحقيق الأوصاف ، مع علمنا بأن الإشتراك معقولٌ في الأصول . للقابل الإعانة، ولا يُطلب منه الإستعانة (٢) . فهو المجهول المعلوم (٥) ، عليه صاحب الذوق (٢) يحوم، وحُكْمُه في المحدث والقديم .

يظهر ذلك ، في إجابة السائل ، وهذ معنى قولنا القابل : لولا نَفَس الرحمن، ما ظهرت الأعيان. ولولا قبول الأعيان ، ما اتصفت بالكيان ، ولاكان ما كان .. الصبح إذا تنفَس ، أذْهب الليل الذي كان عَسْعَس .

<sup>-</sup> قليلاً. ونصَّ : ارتفع (لسان العرب ٢٢٢/١ - ٣/ ٦٤٨) فرعما يكون مراد ابن عربي : ثم تظهر الأشخاص بين منخفض ومرتفع !

<sup>(</sup>١) ف: الباب ١٥.

<sup>(</sup>٢) يريد بالإطفاء والإشعال : الإيجاد والإعدام، أو الخلق والإبادة ، في أمور الوجود الحسى .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى ﴿وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا .. سورة النجم، آية ٤٣﴾ .

<sup>(</sup>٤) يريد ابن عربى هنا أن يقول: إن الموجود الناتج عن كلمة كن، وهو القابل، أعان على ظهور أثر الواحد كلمة كن؛ فهو له الإعانة. ومع ذلك فلا تجوز للخلق الاستعانة به، إذ لا يجوز استعانة خلق بخلق.

<sup>(</sup>٥) يقصد : هو - أي القابل - مجهولٌ في نفسه، معلومٌ في نفس القاقل له : كن .

<sup>(</sup>٦) صاحب الذوق : الصوفى المتحقّق .

فَلُولًا الصَّيْدُ مَسا نَفَسِرَ الغَسزَالُ

وَلُوْلاَ الصَّدُّ مَا عَسَدُبَ الوِصَالُ

وَلَـوُلاَ الشرَّعُ مَـا ظَهرَتُ قَيـوُدٌ

وَلَوْلاَ الفِطْرُ مَا أُرتُقِبَ الْحِسلالُ

وَلَـوُلاَ الجُــوعُ مَا ذَبُلَتْ شَفاة

وَلَسُولًا الصَّوْمُ مَا كَانَ الوِصَسَالُ

وَلُولًا الكُونُ مَا انْفُطُوتُ سَماءً

وَلَوْلاَ الْعَيْنُ مَسا ذُكَّسَتْ جِسَالُ

وَلَسُولًا مَا أَبَسَانَ الرُّشْسُدُ غَيسَتًا

لَمَا عُرِفَتْ هِلَايَدَةُ أَوْ ضَلَالُ (١)

وَلاَ كَــانُ النَّعيِــمُ بِكُل شـــي

ولا حَكَسمَ الجَسلاَلُ وَلاَ الجَمَسالُ

أرَى شَخْصَاً لَهُ بَصِرٌ وَيَسَوْمِي

وَلاَ قَسُوسٌ لَسَدَيْسِهِ وَلاَ نِبَسَالُ

فَسُبْحَانَ العَلِيسمُ بِكُل أَمْسرِ

لَـه العِـلْمُ الحِيسِطُ لَــهُ الجَلاَلُ

<sup>(</sup>١) تشير هذه الأبيات إلى ظهور كل شئٍ، بشئٍ آخر يتوقف عليه .. بحيث يظهر كل أمرٍ بما يخالفه.

إِذَا نَظَسَرَتْ إِلَيْسَهِ عُيْسُونُ قَوْمٍ

بِ الْآ جَفْسِنِ (') بَسَدَا لَهُمُ الْكَمَالُ
وَوَقْتَا ('') لَا يَسرَوْنَ مِسِوَى نُقُوسٍ

مُبَعَسَدَةٍ وَغَايتَهَسَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ الهِ اللهِ ال

ومن ذلك؛ سيرٌ مَنْ مُنِحَ ليربح ، فلنفسه سعى، فكان لما أَعْطِيَ وعا .. من الباب السابع عشر :

إِذَا مَا كُنْتَ مَيسْدَاناً فِيهِ إِذَا كَسَانَسا فَيهِ إِذَا كَسَانَسا فَيهِ إِذَا كَسَانَسا فَيهِ إِذَا كَسَانَسا فَيهِ أَنْفِيهِ فَسَانِسَةُ أَنْفِيهِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّ

[الحرج]

\* \*

ومن ذلك؛ سرُّ النافلة والفَرْض ، في تعلَّق العلم بالطول والعَـرْض .. من الباب العشرين (٣) :

<sup>(</sup>١) العيون التي بلا أجفان ، قد تكون من المبالغة في السهر – الذي هو إحدى الرياضات الروحية عند الصوفية – وقد تكون إشارة إلى القلوب التي ترى بنور الله.

<sup>(</sup>٢) ف : فوقتا .

<sup>(</sup>٣) ف : من الباب ٢٠ .

مَنْ كان علته عيسى، فلا يوسسى . فإنه الخالق المحيى، والمخلوق الذى يُحيى. عَرْض العالم فى طبيعته ، وطوله فى روحه وشريعته (١) . وهذا النور، من الصَّيْهُور والدَّيهُور المنسوب إلى الحسين بن منصور (٢) :

لم أَرَ : مُتَّحداً رَتَقَ وفَتَقْ<sup>٣</sup> ،

وَبِرَبِّه نَطَقٌ ،

وَأَقْسَمَ بِالشَّفَقُ ، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ ، وَالقَمَر إِذَا اتَّسَقُ<sup>(٤)</sup> وَرَكِّبَ طَبَقاً عنْ طَبَقْ ، مَثْلَةُ<sup>(٩)</sup>

.. فَإِنَّهُ نُورٌ في غَسَقٌ.

منزلة الحق لديه ، منزلة موسى من التابوت ؛ ولذلك كسان يقول باللاهوت والناسوت (٦) . وأين هو ، ممن يقول : العين واحدة، ويحيل الصفة

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى مقابلة الإنسان للعالم .. راجع ما سبق من تعليقنا على هذا المعنى.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصهيور والديهور من الكتب المنسوبة إلى الحسين بسن منصور الحلاج، وهـو كتـاب مفقود ، لا نعلم عنه إلا بعض الإشارات والاقتباسات التي وردت في كتب أحرى.

<sup>(</sup>٣) في معنى الرتق والفتق، يقول القاشاني: الرتق إجمال المادة الوحدانية المسماة بالعنصر الأعظم المطلق المرتوق قبل خلق السموات والأرض ، المفتوق بعد تعينهما بالخلق .. والفتق ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة ، وبروز كل ما كمن في الذات الأحديث كالحقائق الكونية بعد تعينها في الخارج (اصطلاحات الصوفية ١٣٥، ١٤٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق ، آية ١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يقصد : مثل الحلاج .. وقوله بعد ذلك نور في غسق إشارة إلى سطوع التحليات الإلهية على باطن الحلاج ، وهو بعدُ متعلق بيشريته .

<sup>(</sup>٦) كان الحلاج كثير الاستعمال لهاتين الكلمتين . ومن ذلك قولمه في أبيات مشهورة له [من الطويل] منها :

دخلت بناسُوتي لديك على الحُلْقِ ولولاك لاَهُوتي خرجتُ من الصدقِ =

الزائدة ؟ وأين فاران من الطور(١) ؟ وأين النار من النور ؟

العرض محدودٌ ، والطول ظلُّ ممدودٌ ، والفرض والنقل : شاهدٌ ومشهود.

\* \* \*

ومن ذلك، سِرُّ الجرس، واتخاذ الحرس .. من الباب الخامس والثلاثين (٢) : الجَرَسُ كلامٌ مُحْمَلٌ ، والحرس بابُّ مُقْفَلٌ (٣) . فمن فَصَّلَ محمله، وفَتَّحَ مقفله؛ اطَّلع على الأمر العُجاب ، والتحق بــنوى الألباب ، وعرف ما صانه القشر من اللباب (٤) ، فعظم الحجاب والحُجَّاب .

- وقال فى عبارة أخرى : إن قيامى بحقك ناسوتيَّة ، وقيامك يحقى لاهوتيَّة، وكما أن ناسوتيَّتى مستهلكة فى لاهوتيَّتك غير ممازجة إياها ، فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيَّتى غير مماسَّة لها . . (أخبار الحلاج ، ص ٨، ٨٣).

وكان ابن عربى ، كغيره من كبار الأولياء ، من المشفقين على الحلاج لقوله مثل هذا (أنظر أيضاً مقالة الحلاج ، بديوان عبد القادر الجيلاني) وهو هنا يشير إلى أن الحلاج وقف عند التفرقة بين اللاهوت والناسوت ، ولم ينترق لمقام من يجمع الكل فيقول إن العين واحدة، فيُسقط -كما يقول ابن عربى - الصفة الزائدة ، ولا يرى في الكون إلا الله .

(۱) جاء فى التوراة : جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من فاران . وذهب المسلمون إلى أن المراد من هذا النص التوراتي هو : بحيثه تعالى من سيناء ، تكليمه لموسى عليه السلام ؛ واستعلانه من حبال فاران بمكة ، هو إنزاله القرآن على محمد على .. وبذلك فإن فاران هي : الاسم العبرى لمكة (معجم البلدان ٢٠٥٤) وفي عبارة ابن عربي هنا ، يريد أن يشير إلى أن فاران (مكة) والطور (حبل سيناء ومحل التكليم) هما موقعان لظهور الحقيقة الإلهية، ولكن تنتان ما بين ظهورها في التوراة (= الطور) وظهورها في القرآن (= فاران) .

(٢) ف : الباب ٣٥ .

(٣) يشير بالجرس إلى تجلى الحقيقة ، وبالحرس إلى الحجب الحسية.

(٤) القشر واللب؛ تفرقة صوفية شهيرة بين المظهر والجوهر، أو الظاهر والباطن، أو الله والخلق.. والمراد بها هنا: إن الذي يقض غلالة الحجب الحسية (الحرس) تنكشف لـه الحقـائق المحجوبـة وراء المحسوسات. الإجمالُ حكْمة، وفصلُ الخطابِ قسَّمة .

لإزالة غُمَّة ، في أمورٍ مُهِمَّة ، محجوبةٍ بليالٍ مُدْلَهُمَّة.

والحرسُ عصَّمة ، فهم أعظمُ يَعْمَة ، لإزالة نعْمَة ، لإزالة يَقْمة.

صَلْصَلَةُ اللَّوْسِ ، عَنْ حَمْجَيَّةِ الْغَرِّسِ (١٠ .

\* \* \*

ومن فاللهاء سرَّ وحود النَّغَيسِ فيسي العَبيَسِ .. مبنِ اليسابِ التاسِع والأربعين(٢):

بالعَسَسِ ( المُ يطيب المنام ، ويماليَّضَ ترول الآلام . إن أضيف إلى غير الرحمن ، فهو يُهتِلن له ظهر حُكُمه فوالي عن المكروب عَمَّه . من قِسَلِ اليمن حاء ( المُ ، و بعد تنقيذ حكمه فاء واليه يوجع الأمر كلُه ( ) ، لأنه ظله ..

<sup>(</sup>۱) صلصلة الجرس ي جالية من للعاينة المجاوفية التي تكون لكيار الأولياء عند ترقيهم وبدء كشف الحجاب لهم. وكابن الحيلي قيد أبنيل في كتاب الإنبيانة الحكيامل إلى مرحلة صلصلة الحرس كعلامة على قرب تجلّي حيّاتي الفات. ولينها، أعقب ابن عربي ذلك بقوله عين جمحمية الفرس لأن سماع صلصلة الجرس ، بمثابة جمجية النبرس البذى يتها للانها لاق .. وهو هذا العيوفي الذي ينها في العروج . وروى في الحديث أن النبي الله كنان قبل هبوط الوجي عليه يسمع دوياً هاؤال كيمليها الجرس .

<sup>(</sup>٢) ف : الباب ٩١٠.

<sup>(</sup>٣) العسس ؛ هم البسكر المهتمون بشيئون المجاهد أو ما تسميهم اليوم : الشرطة .. هذا في اللغة، أما من حيت المصطلح ؛ فالهيوفية يشيرون بهم إلى الحواس الإنسانية . واعتقد أن قول ابن عربي بالمهسس يطهب المنام مقيمود به : إن الاعتماد على الحواس الظاهرة، من شأنه أن يجعل الإنسان غافلاً عن الحقاق القليمة ، وكاتبه في توم عميق.

<sup>(</sup>٤) الحديث السِّريفِ: إلى لأجدُ نَفَسَ الوجمن يكنيني مِن قبل اليمن .

<sup>(</sup>٥) قبوله تعالى ﴿ وَ فَيْجَيب البيبواتِ والأَرْضِ عَ واليه يرجع الأمر كله . ﴾ سورة هود، آية ١٣.

لاينقبض الظّلُّ، إلا إلى مَنْ صَدَرَ عنه ؛ فإنه ما ظهر عينه ، إلا منه (١) . فالفرعُ لاينقبض الظّلُّ، إلا إلى مَنْ صَدَرَ عنه ؛ فإنه ما ظهر عينه ، إلا منه لله لايستبد ، فإنه إلى أصله يستند. في الفروع يظهر التفصيل ، وتشهد لله الأصول، في قضية العقول.

\* \* \*

ومن ذلك، سِرُّ الحيرةِ والقصور، فيما تحوى (٢) عليه الخيامُ والقصور .. من الباب الخمسين (٢) :

الخيمة والقصر، يؤذن بالقهر والقسر. لولا الحيرةُ ما وُجد العجز، ولا ظهر سلطان العِزَّ . وبالقصور أن عُلِمَ بحدوث الأمور . القصور يلزم الطرفين، لعدم الإستقلال بإيجاد العين. لولا القبول والاقتدار ، وتكوير الليل والنهار بالإقبال والإدبار - ما ظهرت أعيان (6) ، ولا عدمت أكوان ..

<sup>(</sup>١) يشير ابن عربى هنا ، إلى أن الوجود كله ظِلُّ الله ، فبا لله ظهر ، ولابد مــن رجــوع الظّـل إلى صاحبه . فالوجود – لامحالة – راجعً إلى الله.

<sup>(</sup>٢) ف : يحوى . .

<sup>(</sup>٣) ف: الباب ٥٠.

<sup>(</sup>٤) يستخدم ابن عربى هنا كلمة القصور بمعنيين . فهى تارة يقصد بها الموحودات الكونية ، وتارة أخرى يشير بها إلى العجز .. وتلك خاصية نجدها كثيراً في كتابات ابن عربى ، فهو يعقد بين لفظين، لا رابطة بينهما سوى المشابهة في النطق ، ليستخرج من الجمع بينهما معانى حديدة. فمن ذلك ما نراه عنده من ربط كلمتى (العذاب) و (العنوبة) ليخلص من ذلك إلى القول بأن عذاب أهل النار نوع من العنوبة، وأنه سمى عذاباً لأنه مشتق من العنوبة. ويربط كلمة (مال) في قوله تعالى هويمددكم بأموال وبنين فيفسرها بكلمة (مال) قائلاً إنها ما تميل بالخلق إلى الحق سبحانه وتعالى .. (انظر ، د. أبو العبلا عفيفي : ابن عربى في دراساتي الكتاب التذكاري ، ص ٢٤) وهذه الخاصية نجدها أيضاً عند الجيلى ، ولكن على نطاق أضيق ما نجده عند ابن عربى .

<sup>(</sup>٥) الإشـــارة إلى خروج الموجودات من وجودها العلمي ، إلى وجودها في عالم الخلــق =

فسُبُّحان المتفضلِّ بالدهور والأمور .

\* \* \*

ومن ذلك ، سيرٌ الهرب من الحرب ، من الباب الأحد والخمسين :

مَنْ مال ، متحيِّزاً إلى فقية أو متحرِّفاً لقتبال (١) ، فما مبال . فبالهرب من الحرب، وهو من الحداع ، في الفَزَاع . . كُنْ قاراً ، ولا تتبع فارًّا . لاتضطره إلى ضيق، فيأتبك مَنْ تكرهه من فوق . كُلُّ يجرى في قربه إلى أجل ، فبلا تُقِلً بجَلً. إذا نزل القَدَرُ ، عَمِي البصر . . نزول الحمام ، يقيِّدُ الأقدام (٢) .

لاجناح ، لمن غلبه الأمرُّ المتاح .

مَنْ راح ، استراح .. إلى مقر الأرواح .

<sup>-</sup> والتكوين .. راجع ما قلناه غن نظرية ابن عربي في الأعيان الثابتة فيما سبق.

<sup>(</sup>١) الآية ﴿ وَمَنْ يُولُّهُم يُومَئُدُ دَبِره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فقة فقد باء بغضب من الله .. ﴾ سورة الأنفال / ١٦.

<sup>(</sup>٢) يُحمل معنى العبارة على معنين ، بحسب ضبط حرف الميم الوسطى فى كلمة : حمام .. فإذا كانت الميم مشدَّدة ، فالمعنى يكون : إن نزول الحمَّام (مفرد حمَّامات) يقيد أقدام النازل فيه، ويجعله يسبح ولايمشى . وللسباحة معنى صوفى يتضمَّن الخوض فى بحار الحبة والمغرق فى أمواج التحليات الإلهية .. وبهذا يكون الحمَّام مرادفاً ذوقياً للوصول فى الطريق الصوفى.

وإذا كانت الميم بالفتح، قالمعتى: إن نزول الحمام (جمع حمامة) أى الواردات والمعارف الربانية ، يقيد الأقدام ، أى يجعل الصوفى الكامل حريصاً فى خطوه وخواطره، ينظر أين يضع قدمه، بعد أن أفاض الله عليه بتلك الواردات والمعارف .. ومن هنا قال الصوفية : إن حسنات الأمرار ، هى سيئات المقربين أ لأن المقرب يحاسب تبعاً لمقامه الخاص . وبهذا تفهم قول بعض الصوفية : كنا نترك سبعين باباً من المباح ، مخافة الوقوع فى الجناح .

وقد تناقشت فى دلالة هذه العبارة مع الدكتور . نصر حامد أبو زيـد – وهـو خبـير بلغـة ابن عربى – فرجَّع هو أن تكون الكلمة بكسر الحاء ، فيصير المعنى : أن نزول القير (الحِمَام تعنى الموت) يقيِّد حوكة السعى الإنساني والاكتساب . . وهذا وجة محتمل للعبارة 1

مَنْ فُتِحَ له بابُ السماء ، استظلَّ بسِدْرة الانتهاء.

الشهيد حَيُّ ، وانجازه ليُّ<sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

ومن ذلك؛ سيرٌ عبادة الهوى ، لماذا تُهُوك .. من الباب الثاني والخمسين:

لا احتجار على الهوى ، ولهذا يُهوى. بالهوى يُجتنب الهوى. وحقً الهوى، إنَّ الهوى سببُ الهوى، ولولا الهوى في القلب، ما عُبد الهوى (٢) .. بالهوى يتَّبع الحق .. والهوى يُقعدك مقعد الصدق (٣) .

الهوى ملاذ ، وفي العبادة به التذاذ ، وهو معاذ لَمنْ به عاذ .

والنجم إذا هوى ما ضلَّ صاحبكم وما غوى () . فبهوى النجم وقع القَسَم، بعدما طلع ونَجَم () . مواقع النجوم ، قَسَمٌ لو تعلمون عظيم () . فلولا علو قَدْره، ما عُظِّم من أمره .

\* \* \*

ومن ذلك، سو تعشق القوم بالنوم، من الباب السادس والتسعين :

الخيال عين الكمال . لولاه ما فُضِّل الإنسان على سائر الحيوان؛ به حَسالَ

<sup>(</sup>١) اللَّيُّ : المطل والإرجاء (لسان العرب ٣/ ٤١٧) .

 <sup>(</sup>۲) يقوم ابن عربى هنا ماستخدام التشابه فى النطق بين كلمات : الهوى بمعنى الهواء ، الهوى بمعنى
 الحب، الهوى بمعنى السقوط.

<sup>(</sup>٣) الآية ﴿ إِنَّ المُتَقَيِّنَ فَي حَنَاتَ وَنَهُرَ فَي مَقَعَدَ صِدَقَ عَنْدَ مَلِكُ مَقَتَدَرَ .. ﴾ سورة القمر ، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحم ، الآية الأولى .

<sup>(</sup>٥) نجم ؛ صعد وارتفع.

<sup>(</sup>٦) الآية ﴿فلاَّقسم بمواقع النحوم ، وإنه قسمٌ لو تعلمون عظيم .. ﴾ سورة الواقعة ، آية ٧٥.

وصالَ وافتخر وطال ، وبه قال منْ قال : سبحاني (١) ؛ وإنني أنه الله .. وبه كان الحليم الأوّاه (٢) . فله الشتات والجمع بين أضداد الصفات (٢) حكم على المحال والواجب ، بمها شهاءه المذاهب . يخرق فيهما العادة، ويُلحقهما بعالم الشهادة، فيجسِّدها في عين الناظر ، ويُلحق الأول - في الحُكْم- بالآخِر .

لايثبت على حال، وله الثبوت على تقلُّب الأحوال. فله من آى القــرآن، ما حاء فى سورة الرحمن، من أنه تعــالى ﴿كُـلُّ يَـوْمٍ هُـوَ فـى شَــان، فبــأَى ْ آلاءِ رَبِّكُما تُكذِّبان﴾ ولابشئ من آلائك ربنا نكذّب، فإنّا من جملة نعمائك!

#### \* \* \*

ومن ذلك ، سرُّ العلم المستقر في النَّفْس بالحكم ، من الباب الأحد ومائة:

العلم (٤) حاكم .. فإن لم يعمل العالِم بعلمه ، فليس بعالِم العلم. لايمهل ولا يهمل . العلم أو حب الحُكم ، لمّا عَلَمَ الخضرُ (٥) حَكَم؛ ولمّا لم يعلم ذلك

<sup>(</sup>۱) سبحانى ما أعظم سلطانى .. عبارة مشهورة لأبى يزيد البسطامى ، أدخلها الناس فنى باب يُعرف بالشطح . راجع تحليل العبارة ونسبتها إلى البسطامى فى : شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوى ، دار القلم (بيروت) .

 <sup>(</sup>۲) المراد هنا : إن الخيال هو الذي به يشطح الشماطح ، وبمه يكون الحليم من الأولياء خليماً،
 فيكتفى بالتّاوُّم ، لايصرَّح بمكنون الأحوال .

<sup>(</sup>٣) وفقاً للمعنى السابق ، فالخيال يجمع بين الصفات المتضادة ، الشطح والحلم . فيه يكون الشتات، وبه يكون الجمع بين الأضداد.

<sup>(</sup>٤) العلم المشار إليه هنا هو العلم الباطن الذى تسطع أنواره على قلوب الأولياء .. وربما كانت العبارة التالية تنسحب على العلم الظاهر (الشريعة) والعلم الباطن (الحقيقة) معاً .. لكن ما يلى ذلك من عبارات ، ينطبق بالذات على العلم الباطن .

<sup>(</sup>٥) هو العبد الصالح الخضر الوارد ذكره في سورة الكهف .. وقد جعله أهل التصوف علامةً -

صاحبه (۱) ، اعترض عليه ، و نسى <sup>(۲)</sup> ما كان قد ألزمه <sup>(۳)</sup> .. فالتزم !

لما عَلَمَ آدم الأسماء (٤) ، عَلِمَ وتبرَّز في صدر الخلافة ، وتقدَّم .. العلمُ بالأسماء ، كان العلامة على حصول الإمامة (٥) .

العِلْمُ يَخَكُّمُ وَالأَفْدَارُ جُسَارِيسَةٌ
وَكُلُّ شَسَيْ لَـهُ حَـدٌ وَمِقَـدَارُ
إِلاَّ العُلُـومُ التَّيى لاَحَـدٌ يَحْصِرُهَا
لَكِنْ لَهَا فِي قُلُـوبِ الخَلْقِ آثَارُ
فَحَـدُّهُمَا مَسَاهَا فِي القُلبِ مِنْ أَثَرٍ
وَعَيْنُهُسَا فِيهِ أَنْجَسَادٌ وَأَعْسُوارُ
فَلَسُو تُحَدُّ بِحَسَد الفَسُورُ نَاقَعْسَسَهُ

- على العلم الباطن ، ودليلاً شرعياً عليه .

<sup>(</sup>١) الصاحب هو النبي موسى عليه السلام، وقد صحب الخضر في القصة القرآنية المشهورة التي جرى فيها ما جرى من قتل الغلام وحرق السفينة وإقامة الجدار.

 <sup>(</sup>۲) الإشارة إلى اعتراض موسى عليه السلام على الأفعال التي صدرت من الخضر ، وقوله معتـذراً:
 لاتؤاخذ نبي بما نسيت,

<sup>(</sup>٣) كان الخضر قد أتفق مع موسى عليه السلام قبل الرحلة ، على أن لايسأل موسى عليه السلام عن شئ، محتى يحدثه عنه الخضر .. فقال موسى عليه السلام ﴿ ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً .. ﴾ سورة الكهف ، آية ٦٩.

<sup>(5)</sup> قوله تتعالى ﴿وَعَلَّمْ آدم الأسماء كلها .. ﴾ سنورة البقرة ، آية ٣١.

<sup>(</sup>٥) الإشارة إلى سنتحود الملائكة لآدم ، بعد أن أنبأهم بالأسماء التي علمها الله له .. وكان سنحودهم بأمر إلهي ، عصاه إبليس .

## 

افهم قوله تعالى ﴿حتى نعلم﴾(٢) فتعلم ، إِنْ كنت ذا فهم .. مَنْ أعطاه العلم؟ مَنْ عَلِمَ الشيّ قبل كونه، فما علمه من حيث كونه ، وإنما علمه من حيث عينه (٢) .. من أين علم أنَّ العين يكون ، وليس في العدم مُكُون ؟

هذا القدر من العلم ، أعطاه جُوده .. وحَكَمَ به وجوده .

\* \* \*

ومن ذلك ، ولايةُ البشر عينُ الضرر ، من الباب الخمسين ومائة:

﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةٌ ﴾ ( أَ) يُؤْمَنُ بِه مِن كُل خِيفٍ . . أعطاه التقليد ، ومكَّنه مِن الإقليد ( ) ؛ فتحكَّم به في القريب والبعيد . وجعله عين الوحود، وأكرمه بالسجود (١) ؛ فهو الروحُ المطهَّرُ ، والإمام المدبَّرُ .

شَفَّعَ الواحد عَيْنَهُ ، وحَكَمَ بالكثرة كَوْنَهُ . وإِنْ كان كل حزءٍ من العالم

<sup>(</sup>١) النَّحُدُ في اللغة : الارتفاع .. والمراد من البيت هنا : إن العلم لا حدود لــه، فكـل حــدٌ يعلـوه

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين .. ﴾ سورة محمد ، آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) راجع ما قلناً عن الأعيان الثابتة فيما سبق . وهنا يضع ابن عربى فكرته الخاصة بأن العلسم الإلهي بالأشياء ، سابق على وجود الأشياء وكونها .. فهو مستمدٌ من أعيانها.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإقليد : المفتاح ، ويقال أيضاً المقليد والجمع أقاليد (لسان العرب ٣/ ١٤٨)

<sup>(</sup>٦) الإشارة إلى سحود الملاتكة لآدم.

مثله في الدلالة ، ولكنه ليس بظلِّ<sup>(١)</sup> ... فلهذا انفرد<sup>(٢)</sup> بالخلافة ، وتميَّز بالرسالة؛ فشرَّع ما شرع ، وأتبَعَ . . فهو واسطة العقد ، وحامل الأمانة والعهد .

حَكَم فقهر ، حين تحكّم في البشر ؛ فظهر النفع والضرر. فأول مَنْ تضرَّر هو – كما ذكر – ثم أنه لم يقتصر ، حي آذى الحق وسبَّه ؛ وأعطاه قلبه، وعلم أنه ربَّه ، فأحبَّه .. ولمَّا حسده وغبطه، أغضبه وأسخطه .

ثم بعد ذلك هداه ، وأرضاه ، واحتباه .

فلولا قوة الصورة ما عتى (٢٠) ، ولرجوعه (٤) إلى الحق سُمِّى فتى (٥) ؛ بالجود في إزالة الغرض ، وأزال بزواله اللرض . . وقام الأمرُ على ساق ، وحصل القمر في اتساق هوالتقت الساق بالساق، إلى ربِّك يومعنه المساق هوات .

إن الله يَزَعُ بالسلطان ، مالا يَزَعُ بالقرآن (٢٧) . فإن السلطان ناطقٌ خبالق، والقرآن ناطق صامت ! فحكمه حكم المائت، ، لا يُخاف و لا يُرُحى ، و لا يَطْرد ولا يُرْحى .. وما استند الصَّدِّيقون إليه ، و لا عوَّل المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما لديه .

<sup>(</sup>۱) الإشارة إلى الفكرة الشهيرة القاتلة بأن الإنسان عالم صغير ، والكون إنسان كبير؛ وطبقاً لذلك فالإنسان يقابل الكون كله.. راجع تناولنا التفصيلي لهذه الفكرة وأصولها، في الباب المعنون بالإنسان الكامل من كتابنا: الفكر الصوفي عند عبله الكريم الجيلي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : انفراد .

 <sup>(</sup>٣) يقصد: لولا قوة صورة الإنسان ، ما صار ذلك الإنسان عاتبياً . . وفي الجديث : خلق ا الله
 آدم على (صورة ) الرحمن !

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ولا لرجوعه .

<sup>(</sup>٥) راجفع الفتوة فيما سبق .

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٧) العبارة من كلمات عثمان بن عفان المأثورة ,

فالقرآن أحقُّ بالتعظيم من السلطان ، لأنه الكلام الجيد الذي ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ﴿ الله لا رادَّ لأمره ، ولا معقَّب لحُكْمه . يصدُق في نطقه ، ويعطى الشئ واحبَ حقّه .. فهو النور، والسلطان قد يجور .

\* \* \*

ومن ذلك ، مراتب الأحبة في منزل المحبة ، من الباب ١٨٥ :

الأحباب أرباب ، والمحبوب خلف الباب .. المحبُّ رَبُّ دعوى، فهو صاحبُ بلوى. لولا دعوى المحبة، ما طلبنا الجزاء من اللطيف.

المحبوب إن شاء وصل ، وإن شاء هجر ؛ فإذا أدَّعى محبة محبِّه اختُبِر . المحبُّ في الاختبار ، والحبيب مصانُّ من الأغيار ، ولهذا ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾(٢)

للأحبة منزل في المحبة ؛ فحبيب منيب ، وحبيب قريب . فالمحب إذا كان ذا حَنَابة ، فما هـو مـن القَرَابة (٢) .. وإذا لم يكن جنيباً ، كان قريباً ! قُرْب الحبيب بالاشتراك في الصفة (٤) ، وجنابته في عدم الاشتراك فيها ، كما أعطت

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) مزج ابن عربى فى العبارة بين ألفاظ الجنابة بمعنى القيام من مضاحعة المرأة، أو الدنيا فى المفهوم الصوفى ، والجنابة بمعنى الجناية على حقوق الله واجتناب أوامره .. تم مزج بين لفظى القوابة بمعنى القرب، و القرابة بمعنى الأسرة، و القوابة بمعنى أن يقر العبد بالله ، أى يسعد بسه.

<sup>(</sup>٤) الاشتراك في الصفة ، له عدة مستويات دلالية : الدخول في صفة المحبة .. الاتصاف بالصفات الربانية كالكرم والحلم .. تحلّى الصفات الإلهية على العبد .

المعرفة : تقرَّب إلىَّ بما ليس لى<sup>(١)</sup> ! لما طلب القربَ الولىُّ .. والــذى ليـس لـه : الذَّلة والافتقار ؛ فهو الغنيُّ العزيزُ الجبارُ ، والمتكبرُ خلف باب الدار .

أنظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوى ، من البلوى ! هو فى النزوح بالجسم الصورى والعقيل والروح ، ولهذا لايتجلى -لمن هذه صفته - إلا القُدُوس السَّبوح . فالنزيه للعين ، لايقول بالاشتراك فى الكون(٢) .

\* \* \*

ومن ذلك ، الشوق والاشتياق للعشاق ، من الباب ١٨٧ :

الشُّوْقُ يَسْكُنُ بِاللُّقَاءُ ، والاشْتِياقُ يَهَيِجُ بِالالْتِقَاء

لاَيعرفُ الاشْتِيَاقَ إِلاَّ العُشَّاق.

مَنْ سَكَنَ بِاللَّقَاءِ ، فَمَا هُوَ عَاشِقْ .. عِنْدَ أُرْبَابِ الحَقَائِقْ .

مَنْ قَامَ بِشِيابِهِ الحريقُ ؛ كَيْفَ يَسْكُنْ ؟

وَهَلُ مِثْلُ هَذَا يَتَمَكُّنُ !

لِلْنَارِ التَّهَابُّ ومَلْكَةً .. فَلاَ بُدَّ مِنْ الحَرَكَةُ .

والحرَّكُةُ قَلَق . فَمَنْ سَكَن ، مَا عَشْق .

كَيْفَ يَصِحُّ السُّكُون ؟ وَهَلَّ فَى العِشْقِ كُمُون .. هُوَ كُلُّهُ ظُهُور، وَمَقَامُهُ نُشُور .

<sup>(</sup>۱) يُروى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال: يارب، كيف الطريق إليك؟ قال: إذا أردت أن تأتى إلى فأت بما ليس في قلت: سبحانك، وما ليس فيك؟ قال: الفقر .. يقول البسطامى: فصرت أجالس الفقراء.

 <sup>(</sup>۲) المراد من العبارة : إن الذى ينزه الذات الإلهية حق التنزيه ، لايقول بوجود شئ فى الكون إلا
 ا لله . وهذه المقولة نراها بشكل أو بآخر ، فى كتابات كبار الصوفية المعاصرين لابن عربى .

العَاشِقُ مَاهُوَ بِحُكْمِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَحْتَ حُكْمٍ سُلْطَانِ عِشْقِهِ . ولا بِحُكْم مَنْ أَحَبَّهُ .. هَكَذَا تَقْتَضى الحَبَّةُ .

فَمَا حَبَّ محبُّ إلاَّ نَفْسَهُ؛ أَوْ ، مَا عَشِقَ عاشِقٌ، إلاَّ معنَاهُ وَحسَّهُ ! لِللَّلِك، العُشَّاقُ يَتَالمُونَ بالفِرَاقُ .. وَيَطْلَبُونَ لَذَّةً التَّلاَقُ .

فَهُمْ فِي خُظُوظِ نُفُوسِهِمْ يَسْعُون .

وَهُمْ فِي العُشَّاقِ الأَعْلُـون .

فَإِنَّهُمْ العُلَمَاءُ بِالْأُمُورِ ، وَبِالَّذِي خَبَاهُ الحِقُّ خَلْفَ السُّتُورِ.

فَلاَ مَّنَّةً لِحِبٌّ عَلَى مُحْبُوبِهِ ، فَإِنَّةُ مَعَ مَطلُوبِهِ ،

وَلاَ عَنْدَهُ مُحْبُوبٍ .. ومَرْغُوبٍ .

سِوَى مَا تَقُولُ بِهِ عَيْنُهُ ، وَيَبْتَهِجُ بِهِ كُونُهُ .

وَكُو أَرادَ الحجبُّ ، مَا يُريدُهُ الحَجُوبُ مِنَ الْحَجْرِ ..

هَلَكَ .. بَيْنِ الإرَادةِ ، وَالأَمْرِ ! وَمَا صَحَّ دَعُواهُ في الحَبَّةِ .

ولاً كَانَ مِنَ الأَحِبَّةِ ..

فْفَكُّرْ ، تَعْثُرْ !

\* \* \*

ومن ذلك ، النتَّاطُحُ من الفَتْح ، من الباب ٢٠٢ :

مَنْ شَطَحَ عن فناءٍ شَطَحَ ! وهذا من أعظم المنح(١) ؛ إلا أنه يُلْتبسُ على

<sup>(</sup>١) الشطح : لفظة صوفية، تشير إلى تلك الأقوال الغريبة التي تصدر عن أهل الطريق في حال -

السامع، فلا يعرف الجامع من غير الجامع<sup>(۱)</sup> .. ولهذا الالتباس ، جعله دال القصاً بعضُ الناس ، من باب سَدِّ الذريعة ، لما فيها الله النظر إلى المخلوق – من الألفاظ الشنيعة ، التي لاتجيزها لهم الشريعة.

فمَنْ تقوَّى فى هذا الفتح ، وعلم من نفسه أنه لبس بشاطح، لم يظهر عليه شئ من الشطح ، فلا يظهر الشطح ، من صاحب هذا الصف ، إلا إذا كان فى حاله ضعف ..

ألا إن تبيَّن ذلك ، عند الواصل والسالك .. ألا ترى إلى ما قــال صــاحب القوة ، والتمكين في إنفاذ الأمر (٥) : أَنَا سَيلُ وَلَــدِ آدَمَ وَلاَ فَخُــرُ (١). فــانظر إلى

انجذابهم إلى الله ، كقول البسطامي سبحاني ما أعظم شأني ويمكن الرجوع إلى تعريفات هذه
 اللفظة وبيان مدلولها الصوفي، في كتباب الدكتور عبد الرحمين بدوى: سيطحات الصوفية
 (وكالة المطبوعات – دار القلم ، بيروت) .

وفى عبارة ابن عربى هنا، يقول إن الشطح إذا كان عن فناء حقيقى فى الذات الإلهية، فهو منحة ربانية .. وهو يستغل التشابه اللفظى بين كلمتى الشطح بمعنى التفوه بغريب الكلمات، والشطح بمعنى الحركة والذهاب إلى بعيد ؛ ليخلص من ذلك إلى أن الذى يقول الكلام الشاطح من مقام الفناء ، يذهب بالمعنى إلى الجهات البعيدة .

الجمع هنا ، هو الجمع الصوفى بين العبد والتحليات الإلهية .. ويُقال في كلام العبد آنذاك أنه:
 كلامٌ بلسان الجمع .

- (٢) أي : جعل الشطح .
- (٣) أى : في العبارات الشاطحة .
- (٤) يسير ابن عربى هنا إلى أن الشطح يصدر من أهل التلوين الذين تجذبهم الأنوار الإلهية وتعصف بجوارحهم .. أما أهل التمكين فلديهم المقدرة بفضل الله على التبات، فلا يصدر عنهم الشطح .
  - (٥) يقصد : النبي محمد ي .
- (٦) أخرجه الترمذي في التفسير والمناقب ، وابن ماجه في الزهـد ٣٧ ، وابـن حنبـل في المسـند (٦) أخرجه الترمذي في التفسير والمناقب ، وابن ماحه في الرهـ ١٣١، ٢٨١ ، ٢٩٥ . . وهو حديث مسهور .

أدبه فى تحَلِّيه ، كيف تأدَّب مع أبيه ، وما ذكر غير إخوته (١) . فالأديبُ من أخذ بأُسُوته، فإن ربَّه أدَّبه . ومَنْ أدَّبه الحقُّ ؛ أنزل الناس منازلهم ، لما تحقَّق (٢).

\* \* \*

ومن ذلك ، الجامعُ واسعُ ، من الباب ٢٢٩ :

لو لم يكن في الجامع (٢) اتساع ، ما كان حامعاً بالإجماع . قلب المؤمن حامع للوسع (٤) ؛ فغاية اتساعه على مقداره ؛ واتساعه على قدر أنواره ..

(١) الإشارة إلى أولاد آدم .. والمراد ، أن النبي ﷺ لم يذكر إلا سيادته علمي البشر، مع أنه سيد الكونين !

<sup>(</sup>٢) دمج ابن عربى هنا بين الحديثين الشريفين : أدبنى ربى فأحسن تأديبي - أمرت أن أنزل الناس منازلهم .

<sup>(</sup>٣) يستخدم ابن عربى كلمة الجامع بمعنيين .. الأول : الجامع بمعنى المسحد الذي تقام فيه الصلوات. والثاني : الجامع اسم الفاعل من جمّع ، وهو الصوفي في مقام الجمع (راحع الجمع والفرق فيما سبق) .

<sup>(</sup>٤) يستند ابن عربى هذا إلى الحديث: ما وسعنى أرضى ولا سماواتى ووسعنى قلب عبدى المؤمن. وهو حديث قدسى مشهور عند الصوفية ، ذكره الغزالى فى الإحياء وشكّك فيه العراقى وابن تيمية .. وقد غاص الجيلى فى مفاوز هذا الحديث القدسى، فاستخرج المعنى التالى: لو كان العالم هو الأصل ، لكان أولى بالوسع من القلب ، فعلم أن القلب هو الأصل والعالم هو الفرع. ثم اعلم أن هذا الموسع على ثلاثة أنواع ، كلها سائعة فى القلب: النوع الأول هو وسع العلم، فليس لشئ غير القلب أن يعرف الله من كل الوجوه .. والنوع الثانى هو وسع المشاهدة، وذلك هو الكشف المذى يطلع القلب به على محاسن جمال الله تعالى فيذوق لذة أسمائه وصفاته ؛ فلا شئ من المحلوقات يذوق ما لله تعالى إلا القلب .. والنوع الثالث هو وسع الحلافة وهو التحقق بأسمائه وصفاته حتى يرى ذاته ، فيتصرّف فى الوجود تصرف الخليفة .. (الإنسان الكامل ٢/ ٢).

فتجوُّل الإبصار ، على قَدْر ما تُكْشف له الأنوار ؛ ويكون السرور، على قَدْر ما يحصل لك من الكشف بذلك النور .

و الله نورُ السَّمَوَاتِ والأَرْض ﴾ (١) فقد عَمَّ الرفعُ والخفض. فصاحب البصر الحديد (٢) ، يدرك به ما يريد ؛ ولحسذا ، إرادة المحددث قاصرة، وداثرته ضيقة متقاصرة! ألا تراه ألبسه على ما قلناه في الخير : فيها مَا لاَ عَينَّ رَأَتُ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْتَرٌ (٤) .

وهي حنّة محصورة ، والأمور فيها مقصورة ؛ فكيف بمَنْ لايأخذه حَصْرٌ، ولايسعه قَصْرٌ ؟ كيف ينضبط شأنه ، أو يحُدُّ مكانه من مكانه .. عينه حَهَلَ ، ولو عرف كونه (٥) !

\* \* \*

ومن ذلك ، المريدُ مَنْ يجد في القرآن ما يريد ، من الباب ٢٣٥ :

كان شيخنا أبو مَدْيَن<sup>(۱)</sup> يقول : *المريدُ ، مَنْ يَجِدُ فَى القُرآن كُلُّ ما يريد!* ولقد صدق فى قوله ، الشيخُ العارف ؛ لأن الله يقول ﴿مَا فَرَّطْنَـا فَىِ الكَتَـابِ

<sup>(</sup>١) سورة النور ، آية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإشارة لقوله تعالى ﴿.. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد .. ﴾ سورة ق آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المحدث ، هو المحلوق .. وبالتحديد ، فالمراد هنا : الإنسان .

<sup>(</sup>٤) حديث مشهور في وصف الجنة ، والإشارة إلى تواضع الجنة بجانب نور الله .

<sup>(</sup>٥) المراد في العبارة : حتى إذا عرف الإنسان الكون ، فسيظل جاهلاً بنفسه وعين حقيقته .

<sup>(</sup>٦) الشيخ أبو مدين التلمسانى ، نزيل بجاية الشهير .. سخط عليه الفقهاء ، فوتسوا به عند السلطان يعقوب المنصور ، فبعث إليه ليختبره ، وكان آنذاك شيخاً ضعيفاً ، فتمنى على الله أن لايرى السلطان ولا يراه ، وبينما هم مرتحلون إلى السلطان، وصل إلى تلمسان فمرض مرضاً شديداً، ونزلوا به هناك، فكان آخر كلامه : الله الحق .. وتوفى ؛ سنة ٤٩٥ هجرية (راجع مقدمة التحقيق).

مِنْ شَيْمٍ ﴾ (١) فقد حوى بجميع المعارف ، وأحاط بما فى العلم الإلهى من المواقف . . وإن لم تتناهى ، فقد أحاط علماً بها ، وبأنها لاتتناهى . فاسترسل عليها علمه، وأظهرها عن التتالى حُكْمه إلى غير أمّدٍ ، بل لأبّدِ الأبّدِ .

فالمريد المكين ، مَنْ يقول - لما يريد- كُنْ فيكون (٢) .. فمن لم يكن لـه هذا المقام، فما هو مريد . والسلام !

من كانت إرادته قاصرة ، وهمِته متقاصرة ، لايتميَّز عن سبائر العبيد ؟ فهذا معنى المريد (٢) .. فإن احتججت بقوله ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهُدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٤) فما أصبت . العلام ، مَنْ ينتقل من مقام إلى مقام ؛ ذلك حكم الدار .. وأين دار البوار من دار القرار ؟

\* \* \*

(١) سورة الأنعام ، آية ٣٨.

<sup>(</sup>۲) المريد في الاصطلاح الصوفي ، هو المبتدئ في الطريق ، الذي يتلقّى معالم الشرع والتحقيق من شيخ يتولى هُداه .. هذا في المفهوم الصوفي العام، أما هنا ، فإن ابسن عربي يرتفع بمفهوم المريد، ولايقصره على المبتدئ ، بل يطلقه على الصوفي المتصرف في الكون بقدرة الله، وهسذا الرجل يُسمى مريداً في كلام الشيخ الأكبر ، لأن إرادته هي بإرادة الله، ولأنه العبد الرباني الذي تقرّب إلى الله حتى صاريقول للشئ كن فيكون ، وذلك ما حاء ذكره في الحديث القدسى: هازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .. إخ .

<sup>(</sup>٣) تصف العبارات المريد بأنه : لاتتعدَّى إرادته ما أراده الله، فهى مقصورة على ذلك. وكذلك تقف همَّته وتقتصر على أمر الله .. وهو كائنٌ بين الناس لايتميز عنهم بحظهر حاص، مع أنه بائنٌ ومتعال عليهم بتحقيق مخصوص ومقام رفيع عند ربه .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ، آية ٥٦ .. والإشارة إلى أن المحبَّ إلا ما يحبُّه المحبوب ، ولذلك فهو لا يتمنى الا ما يريده الله ويحبه.

ومن ذلك ، الاغترابُ تَبَابِ ١٠٠٠ .. من الباب ٢٣٧ :

الغربة مفتاح الكُرَبِ ، ولولاها ما كانت القُرَب (٢) . القريب هو الغريب، وهو الحبيب .. ولايقال في الحبيب أنه غريب ، هو للمحب عينه ، وذاته، وأسماؤه ، وصفاته ، لانظر له إليه ، فإنه ليس شيئاً زائداً عليه .

ماهو عنه بمعزل ، وماهو له بمنزل<sup>(٣)</sup> .

قيل لقيس(1) ليلي: مَنْ أنت ؟

قال: ليلي!

قيل له : مَنْ ليلي ؟

قال: ليلي!

فما ظهر له عينٌ في هذا البين ، فما بقى اغتراب ، فإنه فسى تبـاب ؛ فَقَـد عينه، وزال كونه .

العُشَّاق ، لايتصفون بالشوق والاشتياق .. الشوقُ إلى غائب، وما ثَمَّ غائب. مَنْ كان الحقُّ سمعه ، كيف يطلبه ؟ ومن كان لسانه ، كيف يعتبه ؟

<sup>(</sup>١) التباب في اللغة : الخسران والهلاك (لسان العرب ٣٠٨/١) ومنه قوله تعالى ﴿وما كيد فرعون إلا في تباب﴾ .

<sup>(</sup>٢) الغربة عند الصوفية هي الوحشة من الخلائق والأنس بالقرب من الخالق.

<sup>(</sup>٣) ينفى ابن عربى هنا تهمة الحلول ، فالصوفى فى هذا المقام لاينصرل عن الله، وهـو فـى نفـس الوقت ليس محلاً له .. ويلاحظ أن ماهو الأولى تشير إلى العبد ، و ماهو الثانيسة تشـير إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) هو قيس بن الملوح ، العاشق المشهور .. وهو هنا رمز للمحب الصوفي.

فَأَيْنَ تَذْهَبُونِ<sup>(١)</sup> .. وما ثَمَّ أَيْنٌ ، عند من تحقَّق بالعين .

\* \* \*

ومن ذلك ، مَنْ؛ شرب طرب .. من الباب ٢٥٦ : ي

لايطربُ الشارب ، إلا إذا شرب خمراً (٢) .. وإذا شرب خمراً فقد حاء شيئاً إمرا (٣) ؛ لأنه يخامر العقول ، فيحول بينها وبين الأفكار ، فيجعل العواقب في الأحبار ، فيبدى الأسرار برفع الأستار . فحرِّمت في الدنيا لعظم شأنها، وقوة سلطانها .. وهي لَذَّة للشَّاربين (٤) حيث كانت ، ولهذا ، عزَّت وما هانت . في الدنيا محرَّمة ، وفي الآخرة مكرَّمة . هي الذَّ أنهاز الجنان، ولها مقام الإحسان . عطاؤها أجزل العطاء ، ولهذا يقول مَنْ أصابه حكمها ، وما أخطأ :

### فَإِذَا سَكِرْتُ فَإِنَّنِي رَبُّ الْخَوَرْنَقِ<sup>(٥)</sup> وَالسرِيُّـرِ

وهو صادق .. وإذا فارقه حكمها ، وعفا عنه رسمها ، يقول - أيضاً-ويصدق ، وقال الحق :

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ، آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) بمزج ابن عربى هنا بين الخمر المحسوسة التي يحرمها الشرع ، وبين الجمر التي يرمز بها أهل الطريق للتحليات الإلهية التي تطيش بالعقول ، ثم يجمع مع ذلك حمر الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين .. ويدخل الشيخ الأكبر من هذا المزج اللطيف، إلى معنى السكر والصحو بمفهومها الحسى والذوقي ، ليخلص في النهاية إلى أن الصحو، حال اعلى من السكر .

<sup>(</sup>٣) تضمين من قول موسى للعمد الصالح في سورة الكهف : ﴿لقد حثت شيئاً إمرا ﴾

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ، آية ١١.

<sup>(</sup>٥) الخورنق ؛ كلمة فارسية معربة تعنى : المجلس الذى يأكل فيه الملك (معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٥٤) وهو اسم لقصر النعمان بن المنفر ، والسرير : العرش .. والبيت من قصيدة مشهورة للشاعر الجاهلي المنخل البشكري الذي عشق زوجة النعمان المتجرَّدة فلقي حتفه.

وَإِذَا صَحَوْتُ قَإِنَّنِي رَبُّ الشُّويَّهَةَ والبَعِيرِ (١) وَإِذَا صَحَوْتُ قَإِنَّنِي رَبُّ الحيوان (١) .. فتفطَّن لهذا الميزان .

ومن ذلك ، التنزيه تمويه .. من الباب ٢٨٠ :

إنَّ الوَّجُودَ الأَكْسُوَانُ وَأَشْبَسَاهُ

فَـلاً إلَـهَ لَنَـا في الكَـوُنِ إِلاَّ هُـو جَلُّ الإِلَـهُ فَمَـا يَحْظَـى بِهِ أَحَدٌ

فَلَمْ يَقُلْ عَارِفٌ بِرَبِهِ مَـا هــُـــو اللهِ قَـــوْمٌ إذَا حَقُــوا بِحَضرُتِــهِ

يَنْغُونَ وَصْلَتَهُمْ بِللَّالِيهِ تَساهُسوا قَدْ مَوَّهَ القَوْمُ بِالتَّنْزِيسِةِ وَهُسُوَ هُمُ

في كُل حَسالٍ ، فَعَينُ القَسوْمِ عَيْنَساهُ وَا اللهِ مَسا وَلَلدَ الرَّحْنُ مِنْ وَلَسلهِ

وَمَسالَسةُ وَالسَدٌ ، مَسَا لَسمٌ إِلاَّ هُسسسو وَكُلُّ مَا فِي الوُجُودِ الكَوْنِ مِنْ وَلَدٍ

وَوَالِسِدِ هُمُوَ فِي تَحْقيقنَما مَما هُمَسو

<sup>(</sup>١) الشويهة ، تصغير شاة .

<sup>(</sup>٢) في البيت السابق كان القائلُ ربّاً للحماد (الخورنق ، السرير) وهو هنا ربُّ الحيوان .. فهذا أعلى لأن الحيوان أعلى مرتبة من الجماد . وهكذا يُستخرج من الأبيات، أن الصحو أعلى من السكر!

دَلِيلُنسَا: مَا رَمَى بالرَّمْلِ حِين رَمَى

عُمَّدُ(١) ، وَهُوَ قَولِي : مَاهُوَ إِلاَّ هو(٢)

فَالْحَمْدُ اللهِ لاَ أَبْغِي بِلهِ بسَدَلاً

لأَنْهُ لَيْسَ فِي الأَكْوَانِ إِلاَّ هُوو البسيط]

[البسيط]

ومن ذلك ، الدليلُ في حركة الثقيل ؛ من الباب ٢٩٣ :

الأمرُ جليل ، من أحل حركة الثقيل ؛ لايتحرَّك إلا عن أمرٍ مُهمٍ ، وخطبٍ مُلمٍ .. كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة (٢) ، مع الحبِّ المفرط في الولد، ولايلوى على أحد .

وقد ذهب بعض الأوائل ، أن العالم أبداً نازل ، يطلب بنزوله مَنْ أوجده، حين وحَّده (٤) .. والحقُّ لاينتهي ، فمن أول حركةٍ ، كان ينبغي أن يعتكف

(١) الإشارة إلى الواقعة التي جرت يوم هجرة النبي ﷺ حين نام الإمام على في فراشه وشباب الكفار على باب الدار ينتظرون خروجه ، فرمى النبي على وجوههم بالرمل فلم يروه .. وجاء في القرآن ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي .. ◄ سورة الأنفال ، آية ١٧ .

(٢) الإشارة إلى ما يعرف بنظرية الهو هو وهى حقيقة صوفية تقرر أن لا موحود على الحقيقــة إلا الله ، ففى مقام معين يكون الفانى هو عين الذى فنى فيه !

(٣) الآيات ﴿إِن زِلزِلة الساعة شئّ عظيم ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات عمل حملها .. ﴾ سورة الحج ، الآية الأولى .

(٤) يبدو ابن عربى وكأنه يشير إلى (أرسطو) بقوله (بعض الأوائل) فقد ذهب أرسطو إلى أن الكون يتحرك بحركة دائرية حول الله ، وهى حركة عشق من الموجودات إلى الله ، أو المحموك الأول كما يسميه أرسطو .

عليه، لأنه حَلَّ أن تُقطع إليه المسافات المحقَّقة ، فكيف المتوهَّمة (١) ؟

رسوم معلّمة ، واسرارٌ مكتّمةٌ

بيوتٌ مُظْلمة ، وألسِنَةٌ غير مُفْهمة

لأن الحيالَ ، يخيِّل العلمَ به والمقالَ !

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ<sup>(٢)</sup> ، أو ماذا تطلبون ؟

يقول العارف لأبى يزيد: اللدى تطلبه تركته ببسطام (٢) .. فَدَلَه على المقام (٤) .. فإن العبد يُسار به في حال إقامته، إما إلى دار إهانته ، وإما إلى دار كرامته.



ومن ذلك، الإيثار ليس من صفات علماء الأسرار ؛ من الباب ٣٣٣ :

<sup>(</sup>۱) يردُّ ابن عربي هنا قول أرسطو بضرورة الحركة للكون ، للوصول إلى مبدأ الكون وعلَّته .. وهو يستند في ردَّه إلى استحالة الوصول بالحركة نظراً لبعد المسافة بين الكون وخالقه . ولايغيب عنا هنا ، أن القضية الأرسطية وردَّ ابن عربي عليها ، هي محض رموز يشير بها ابن عربي إلى الصلة بين الله والعالم ، كما يشير بها إلى ضرورة السكون القلبي أمام الله.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير ، آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) بسطام: بلدة كبيرة على الطريق إلى نيسابور. ومن عجيب ما يذكره المؤرخسون، أنمه لم يُمرّ بها عاشق من أهلها قط، ومتى دخلها إنسان في قلبه هوى، وشرب من مائها، زال عنه العشق (معجم البلدان ١/ ٤٢١)

<sup>(</sup>٤) يستغل ابن عربى هنا التشابه اللفظى بين كلمة مقام كمرتبة صوفية ، وكلمة مقام بمعنى مكان الإقامة الحسية .. وفيما يخص حكاية أبى يزيد المذكورة ، فقد رويست فى مناقب البسطامى. كما روى عنه أنه كان بعدها يَسأل : لم لا تسافر ؟ فيقول : صاحبى لا يسافر، وأنا معه مقيم.

ما هُو لك ، فما تقدر على دفعه . وما ليس لك، فمالك استطاعة على منعه .. فأين الإيثار ؟ والأمر أمانة ، فأدها إلى أهلها قبل أن تسلبها وتوصف بالخيانة . فاعطها عن رضى قلبك ، تَفُرُ برضا ربِّك .. فهؤلاء (١) هم الأحياءُ وإن ماتوا :

الله قَدُومٌ وُجَدُودَ الحق عَيْنُسِهُمُ

هُمُ الأَحَيَّاءُ إِنْ عَسانَسُوا وَ إِنْ مَساتُوا هُسمُ الأَعَـزُ أَلاَ يَسـنْزُونَ أَنَّـهُمُ

هُسمُ وَلاَ مَسا هُمُ إِلاَّ إِذَا مَاتُسوا<sup>(۲)</sup> الله دَرُّهُسمُ مِسنْ سَادَةٍ سَلَفُوا

وَ حَلَّفُ وَسَا عَلَى الْآلَسَارِ إِذْ مَاتُسُوا لاَ يَأْخُذُ القَوْمَ نَوْمٌ لاَ وَلاَ سِنَةٌ

وَلاَ يَؤُودُهُ مَ حِفْظٌ (٣) وَلَوْ مَاتُسوا فَكَيْفَ بِالشَّمْسِ لَـوْ أَبْدَتْ عَاسنَهُمْ أَفْسَمْتَ بِاللهِ إِنَّ القَوْمَ مَا مَاتُـسوا

وَكُنْتَ تَصِـنُدُقَ ، إِنَّ اللَّهَ أَخْبَـرِنَـا

<sup>(</sup>١) يقصد: علماء الأسرار.

<sup>(</sup>٢) يعني : إن الأولياء لايعرفون مقامهم عند ا لله ، إلا بعد انتقالهم إلى حواره .

<sup>(</sup>٣) تضمين لقوله تعالى ﴿ولايؤوده حفظهما .. ﴾ سورة البقرة ، آية ٥٠٠.

عَنْ مِثْلِهِمْ (۱) ، أَنَّهُمْ وَالله مَاتُـــوا(۲) أَنَّهُمْ وَالله مَاتُــوو(۲) أَنْهُمْ وَالله مَاتُــووُا وَحَوَا رِزْقِ وَقَدْ مَاتُــووُا فَى مَعْرَكِ وَذَوُوا رِزْقِ وَقَدْ مَاتُــووُا فَى مَعَارِبِهِمْ (۱) فَلَى فَى مَحَارِبِهِمْ (۱) فَلَى قَى مَحَارِبِهِمْ الأَحْيَا وَإِنْ مَاتُــوا لَقُلْتَ إِنَّهُمُ الأَحْيَا وَإِنْ مَاتُــوا اللهُ يَحْيِيهُمُ الأَحْيَا وَإِنْ مَاتُــوا اللهُ يَحْيِيهُمُ بِهِ إِذَا مَـاتُــوا اللهُ يَحْيِيهُمُ بِهِ إِذَا مَـاتُــوا اللهُ يَحْيِيهُمُ بِهِ إِذَا مَـاتُــوا اللهُ يَحْيِيهُمُ كَثْنُهَا وَقَدْ بُحِثُــوا اللهُ يَعْدِ مَا مَاتُوا مِنْ بَعْدِ مَا مَاتُوا مِنْ بَعْدِ مَا مَاتُوا

[البسيط]

\* \* \*

ومن ذلك ، مَنْ وعظه النومُ من القوم ؛ من الباب ٣٧٤ :

قال(أ): مَنْ أراد أن يعرف حاله بعد الموت ، فلينظر في حاله إذا نام هو،

<sup>(</sup>١) يقصد: الشهداء .. فهم مشل الأولياء ، كلاهما قُتل في طاعة الله ، الشهداء في ساحة القتال، والأولياء في ميدان المحاهدة . فالمحاهدة الروحية تسلب الصوفى من نفسه الأمارة ، حتى يقال عن الواحد منهم إنه : بلا نفس !

<sup>(</sup>٢) الآية ﴿ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياءً عند ربهم يرزقون﴾ .

<sup>(</sup>٣) المراد بالمحاريب هنا ، خلوات الأولياء التي يتعبدون فيها ويجاهدون نفوسهم بالرياضات الروحية.. وقد استخدم ابن عربي لفظ محاريب بالذات ، لما فيه من اقستراب من لفظ الحرب التي يُقتل فيها الشهداء : أمثال الأولياء !

<sup>(</sup>٤) جميع الفقرات من هذا الموضع إلى آخر الباب ، تبدأ بقوله : قال ..

وَبَعُدَ النوم . فالحضرةُ واحدةٌ ، وإنما ضرب الله لنا ذلك مثلاً ؛ وكذلك ضرب الله لنا ذلك مثلاً ؛ وكذلك ضرب اليقظة من النوم ، كالبعث من الموت .. لقومٍ يعقلون .

وقال: الدنيا والآخرة أختان، وقد نهى الله عن الجمع بين الأختين.. والجمع يجوز بين الضَّرَّتين، فما هما ضَرَّتان! لكن لما كان في الإحسان إلى إحدى الأختين بالنكاح، إضرار بالأخرى؛ لذلك قيل فيهما ضَرَّتان.. فَتَنْبه(١).

وقال: سفينتك مركبك، فاخرقه بالمحاهدة. وغلامك هواك، فاقتله بسيف المخالفة. وحدارك عقلك – لا، بل الأمر المعتاد في العموم  $(^{(Y)}$  – فأقم تستر به كنز المعارف الإلهية عقلاً وشرعاً  $(^{(Y)}$ ، حتى يبلغ الكتاب أجله، إذا  $(^{(Y)}$  بلغ عقلك وشرعك فيك أشُدّهما، وتَوَخيًا ما يكون من المنفعة في حَقِّهما.. وما أريد بالشرع إلا الإيمان، فإن العقل والإيمان: نورٌ على نور  $(^{(Y)}$ .



<sup>(</sup>١) يمزج ابن عربى هنا بين أحكام الشرع الفقهية وحقائق التصوف ، لينتهى إلى القول بأن الـــــذى يختار الآخرة لايجوز له أن يعشق الدنيا.

<sup>(</sup>٢) يستدرك ابن عربى هنا ليشير إلى حدار الإنسان الماثل للسقوط ، أو الذى وصفته الآيات بأنه فيريد أن يتقضُّ هذا الجدار ليس هو العقل فحسب، بل هو أمور الإنسان المعتادة ، وما ألفه من طبائع الأشياء .. وهو لامحالة ساقط، بمعنى أنه : بالموت تنقلب المألوفات وتتغير المعقولات، ويدرك الإنسان أنه كان في حلم، وهذا ما ورد في قوله تعالى فلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرم اليوم حديد .. كه سورة ق ، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) يستخدم ابن عربى هنــا الرمـوز القرآنيـة الـواردة فـى قصـة موســى والخضـر بســورة الكهـف (السفينة ، الغلام ، الجدار ) فيعطى كل رموز دلالةً صوفية معينــة تصــل بــه إلى مفهــوم خــاص بترك الدنيا ، وقتل هوى النفس ، وإقامة جلـار الشريعة التى تصون الحقيقة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فإذا .. وقد أصلحنا بحذف الفاء حتى يستقيم النص ومعناه .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ، آية ٣٥.

ومن ذلك ، ما يحصِّل صاحبُ الرِّحْلة عن كل نِحْلة ؛ من الباب ٣٧٥:

قال: الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى ، جهل به تعالى . فلو رأى وجه الحق فى كل شئ (1) ، لعرف قوله تعالى ﴿وَلكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا ﴾ (٢) وقوله ﴿وَلكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْها جَا﴾ (٤) وقوله ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْها جَا﴾ (٤) على الاعتبارين فى قوله مِنْها جَا(٥) .

وقال: الظلمة دليلٌ على علم الغيب، والنسور دليلُ على عالم الشهادة. فالليل لباسٌ ؛ فأنت الليل<sup>(١)</sup> .. والنهار للحركة، فهو للحق<sup>(٧)</sup> . شؤنةُ الحركة حياةٌ ، وهي حَقيةٌ؛ والسكون موت، فهو خَلْقيٌّ .. ومع هذا ، فله<sup>(٨)</sup> ما سَكَنَ بالوجهين - من السكون و الثبات - ولك ما تحرَّك بالوجهين : من ، وإلى ..

<sup>(</sup>١) هناك ثلاث عبارات تتكرر كثيراً عند الجيلى وابن عربى وغيرهما ، منسوبة إلى أبى بكر الصديق وغيره .. تقول العبارات على التوالى :

ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعله.

ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه.

ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله فيه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائلة ، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٥) يقصد ؛ على اعتبار المعنى الظاهر للكلمة ، وعلى اعتبار معناها الباطن.

<sup>(</sup>٦) يشير ابن عربى هنا إلى أن الوجود الإنسانى الجسمانى ، يحيط بالنفس والروح ويحبسهما فى كهف الظلمات الدنيوية .. فالأنا هى الليل المحيط بنا.

 <sup>(</sup>٧) في مقابل المعنى المشار إليه في الهامش السابق ، يجعل ابن عربي النهار ومما يشتمل عليه من نور، و الحركة التي هي التحليات الإلهية التي لاتنقطع ، هما صفة الحق تعالى .

<sup>(</sup>٨) أي : الله عزَّ وحلَّ .

ولا اعتبار لليلٍ ولا لنهارٍ، فله ما فيها من حُكْم الإيجاد ؛ ولك ما فيها من الانتفاع . والنومُ راحةٌ بدنيةٌ ، ومكاشفاتٌ عينيةٌ غيبيةٌ .

وقال : إرداف النعم وتواليها ، إرفادُ الحق ومِنْحُهُ لعباده .. فمَنْ اتقى الله فيها سعد ، ومَنْ لم يتّقِ الله فيها شقى .

وقال: مواهب الحقّ لاتحجير عليها، فلا تَقُـلُ: لم نُعْطَ .. فإن الحقّ يقول: لم تَأْخُذ . الدليلُ ما ورد من التكليف .. قيل لك لاتفعل فعلت، قيل لك افعل لم تفعلُ .. هكذا الأمر!

#### \* \* \*

ومن ذلك ؛ الفرقُ في الوحى ، بين التَّحْتِ والفَوْقِ .. من الباب ٣٧٦: قال : إذا قام المكلَّفُ بما خاطبه به رسوله ، من حيث ما بَلَّغهُ عن ربَّهِ لامن حيث ما سُنَّ له (١) – فما دَّحَلَ له، مما أَتْحَفَ الحقُّ به في ميزان قيامه، فذلك: العلم المكتسب .. وما خَرَجَ عن ميزانه ، ولايقبله ميزان عمله، فذلك : علم الوَهْبِي فَتْحُهُ .. فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ الله والوَهْبِي فَتْحُهُ .. فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ (٢) ، عُلِمَ أنه قد قام بحَقَّ ما كُلُّف ؛ وإذا انقادت إليه قواه – الجِسِّية والعقلية – فمشت معه على طريقه ، الذي هو صواط الله ، لا صواط الربِّ؛

فَلْيَشْكُرِ الله على ما خَوَّلُهُ به وحَبَاه .

<sup>(</sup>۱) المراد ؛ أن يتبع الإنسان بلاغ الله للناس ، ولا يتبع طبيعته الأرضية وقوانين الطبيعة المحسوسة ، فعطبع الإنسان يميل به إلى الراحة ، والعبادة فيها مؤونة وتعب ومشقة .. وهكذا يخالف العابد طبعه ، ويتبع رسوله ؛ مع أن الطبع مسنون !

(۲) سورة النصر ، الآية الأولى .

وقال : خَفَى عن الناس طاعة إبليس ، بلعنة الله إياه .. كما خَفَــى عنهــم موافقة المَلكِ<sup>(١)</sup> رَبَّـه – في خلافة آدم – بثناء اللهِ عليهم ورضاه عنهم<sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

ومن ذلك ؟ الاستقصاء ، هل يمكن فيه الإحصاء .. من الباب ٣٨٣ :

قال : إذا رأيت مَنْ يتبرأ من نفسه (٣) ، فلا تطمع فيه .. فإنه منك أشد تبرئاً (٤) . فافهم !

وقال : ما ثَمَّ ثقةٌ بشئ ، لجهلنا بما في علم الله .. فيالها من مصيبة ! (٥) وقال : ما ثَمَّ إلاَّ الإيمان ، فلا تعدل عنه . وإيَّاك والتأويل(٦) فيما أنت به

<sup>(</sup>١) يقصد: الملائكة الذين سجدوا لآدم وأطاعوا أمر الله.

<sup>(</sup>٢) تثير هذه الفقرة ما يُعرف عن ابن عربى بالفرق بين الأمر الإلهى التكويني ، والأمر الالهى التكليفي .. فقد عصى إبليس ربه من حيث الأمر التكليفي بالسحود لآدم ، لكنه طائعٌ في الرقت ذاته للأمر التكويني الذي اقتضى في الأزل أن ينزل الإنسان إلى الأرض ويتعرض لغواية إبليس .. وكان أمر الله قدراً مقدوراً !

<sup>(</sup>٣) الذى يتبرأ من نفسه ، هو الصوفى الذى خلص من آفات النفس ومطالبها العتيدة ، فهو لا يميل مع ميل النفوس ، ولا يرى لنفسه ما يوجب الإشارة إليها ، كأنه يتبرأ منها الله تعالى .. وقد ذهب فريق من الصوفية مذهباً عميقاً فى مخاصمة النفس وإماتة رغباتها الحقيرة، حتى أنهم كانوا يظهرون لمن حوقم ما يستوجب الذم واللوم ، خوفاً من مدح الناس لهم ، وما يجلبه ذلك عليهم من مغالبة لخيلاء النفوس وإعجابها بذاتها ، وهذا الفريق يُعرف باسم : الملامتية ذلك عليهم من مغالبة لخيلاء الرحمن السلمى، نشرة الدكتور أبو العلا عفيفى – القاهرة (راجع رسالة الملامنية لأبى عبد الرحمن السلمى، نشرة الدكتور أبو العلا عفيفى – القاهرة ٥ ١٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : تبرأ .

<sup>(°)</sup> يشير الشيخ الأكبر هنا إلى قلق العارف وعدم طمأنينته بحاله .. وهذا مقام مَنْ قال : لو كانت احدى قدمئ في الجنة والأخرى في النار ، ما أمنت مكر الله .

<sup>(</sup>٦) التأويل هو صرف الألفاظ إلى غير ظاهرها .. وهو أمر محفوف بالمخاطر في فهم القــرآن -

مؤمنٌ ، فإنك ما تظفر منه بطائلٍ ، ما لم يُكْشف لك عيناً .

وقال: اجعل أساس أمرك كله على الإيمان والتقوى، حتى تبين لك الأمورُ (١) ، فاعمل بحسب ما بان لك ، وسِر معها إلى ما يدعوك إليه (٢) .

وقال: إجعل زمامك يد الهادى (٢) ، ولا تتلكاً (١) ، فيسَلُط عليك الحادى، فتشقى شقاء الأبد.

وقال : من كانت داره في الدنيا الجنان<sup>(ه)</sup> ، خِيفَ عليه .. وبالعكس!

\* \* \*

إذا كانت الحنان فالمراد أن من يعيش في الدنيا عيشة ناعمة ، فهو غير مأمون عليه من الخشونة في الآخرة ، وبالعكس .. والأصل في هذا المعنى ، ما ورد في الحديث من أن : اشه الناس ابتلاء الانبياء ، ثم الأمثل فالأمثل .

وإذا كانت الجنان فالمراد أن من كانت الدنيا حنَّةُ له، فهو لايامن في الآخرة .. والأصل في ذلك ، الحديث الشريف : اللنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .

وغيره . وقد أكد أثمة الصوفية على أنه لا يجوز إلا للكمل من أهل الطريق الصوفى ، ولا يجوز إطلاقاً للمبتدئ وعوام الخلق .

<sup>(</sup>١) المراد ببيان الأمور هنا ، إدراك ما يحتجب خلف آيــات الشريعة الظاهرة من معـان وحقـائق ربانية.

<sup>(</sup>٢) يقصد: ما يدعوك الله إليه.

<sup>(</sup>٣) الهادى ؛ النبي محمد ﷺ . . ويُحعل الزمام في يديه ، بأن يلتزم الإنسان بشريعته ﷺ .

<sup>(</sup>٤) يريد الشيخ الأكبر بالتلكو هنا ، ما يكون من التكاسل في الأخذ يفروض الله، والتفريط في السنن النبوية ، ومتابعة النفس في ركوب الرخص ، وطلب الراحات .. وغير ذلك مما يقعد بالهمة عن تحصيل السعادة في الدارين . وقد يكون التلكو هو تعسف المتأول الذي لم يرق مقامه لم تبة التأويل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل حاءت الكلمة بلغظ الحنان واعتبرنا سقوط النقطة عند طبع الفتوحات فصححناها بلفظ الجنان ولكل اللفظين وحة ومراد:

ومن ذلك ؛ مَنْ خَيْركَ .. فقد حَيرُك ، من الباب ٤٠٠ :

قال: ما دعا الملك الأعلى إلى الخصام (١) ، إلا التحييرُ في الكَفّارات. التخييرُ حيرة ، فإنه يطلب الأرجح أو الأيسر، ولا يُعرف ذلك إلا بالدليل.. ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُك، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة (٢).

وقال: إذا حيرًك الحقّ في أمور ، فانظر إلى ما قدَّم منها بالذكر ، فاعمل به .. فإنه ما قدَّمه حتى تَهْمُم به وبك ، فكأنه نبَّهك على الأخذ به . ما تزول الحيرة عن التخيير ، إلا بالأخذ بالمتقدِّم . تلا رسول الله على حين أراد السعى في حيجة الوداع ﴿إِنَّ الصَفَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾(٣) ثم قال أَبْدَأُ بما بَدَا الله به (١) فبدأ بالصفا .. وهذا عين ما أَمَرْتُكَ به لإزالة حيرة التخيير (٥) ؛ لقَد كانَ

<sup>(</sup>١) الآية : ﴿مَا كَانَ لِي عَلَمُ بِالْمُلاُّ الْأَعْلَى إِدْ يَخْتَصَمُونَ .. ﴾ سورة ص ، آية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) يتخذ الصوفية من هذا المبدأ وسيلةً للاختيار ، فهم على سبيل المثال يجعلون الاسم الله أعلى من الاسم الرحمن لأنه سبق في الآية هوقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن .. ﴾ الإسراء/ ١١٠، ومنهم مَنْ يجعل لاسم الله الهيمنة على جميع الأسماء ، ويعده : الاسم الأعظم .

ومن لطائف الأخذ بهذا المبدأ الذى يشير إليه الشيخ الأكبر ، ما فعله شيخنا حسين معوض الحلوتي في رحلته الأخيرة للحج منذ بضع سنين ، حين أمر جيمع المريدين بأن يحلقوا رؤوسهم ، فقال له بعضهم ما معناه أن يمكن الاكتفاء بالتقصير .. فتلا عليهم قوله تعالى الالتناد عليهم قوله تعالى المنتخد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين .. كه الفتح ، آية ٢٧، مشيراً إلى أن الاحد بما ورد أولاً ، أولى .. وصارت سنة للمريدين بعد ذلك.

وإذا أردنا تعميق هذا المبدأ ، وجدناه ينسحب أيضاً على السلوك الإنساني بشكل كلي، =

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوُةٌ حَسَنةٌ ﴾(١) .

\* \* \*

ومن ذلك؛ مَزَلَّةُ الأقدام في بعض أحكام العقول والأحلام .. مـن البـاب ٤٠٧ :

قال : العارفُ مَنْ عبد الله من حيث ما شرَعَ، لا من حيث ما عَقَـل من طويق النظر (٢) .

(٢) يرى الشيخ الأكبر – وغيره من كبار الصوفية – أن العبادة الحقة الله لاتتأتى من النظر العقلى، وإنما من الإبمان بالشريعة .. وهذا ما يجعلنا نتوقف عند نظرة الصوفية للعقل وهى نظرة خاصة تتلخص فى الآتى :

إن أول مقامات العقل عند الصوفية ، هو عقل الفطرة الذى يخرج به الصبى والرحل من صفة الجنون، فهو الذى يميز الإنسان به بين الخير والشر ، ويعرف به الأمر والنهى . والمقام الثانى للعقل هو عقل الحجمة الذى يعد مناط التكليف ويصل به الإنسان إلى حطاب الله للبشر، حين يبلغ الإنسان الحلم ، والمقام الشالث هو عقل التجربة الذى يصير به الإنسان حكيماً ، ولذا جاء فى الحديث الشريف : لاحكيم إلا ذو تجربة .

وللعقل على هذا النحو مهام ، فهو الذى يسير به الإنسان فى طريق العلم الحسى، فيعرف حقائق الموجودات وطبائعها وقوانين الطبيعة .. ويسير به الإنسان فى طريق الفقه والمعاملات، فيستنبط به الأحكام ويكشف عن الحكم الشرعية فى معاملة أهل الدنيا .. وبالعقل يعقل الإنسان نفسه عن متابعة الهوى ، يمعنى أن يعقلها كما تعقل الدواب، فلا تقوده النفسس إلى ما فيه هلاكها وهلاكه .

<sup>-</sup> بحيث يعنى : اتباع الفطرة ! فقد فَطَر الله النساس أولاً على التوحيد ، ثم جعل لهم الحواس والعقل .. فإذا تابعنا مبدأ الشيخ الأكبر ، فإن الأخذ بالتوحيد - الذى بسداً الله به حين فطر الناس -يصير أولى من اتباع ما سوى ذلك من تخيلات الحس وتصورات العقل. ولا يقدح فى ذلك ، ما ورد من أنه أول ما خلق الله العقل .. إلح لأن لفظ أول هنا تعنى : حين خلق الله العقل .. إلح أن لفظ أول هنا تعنى : حين خلق الله العقل .. إلح أن المقل .. إلح أن المقل .. إلى المؤل .. إلى المؤل المؤل .. إلى المؤل المؤل .. إلى المؤل .. المؤل .. المؤل .. إلى المؤل .. ا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٢١.

وقال: العقلُ قَيَّدَ مُوحده، والشرع والكشف أَرْسله .. وهـو لله الحق (١)!

وقال: للهوى في العقل خُكُمٌ خفيٌ ، لايشعر به إلا أهل الكشف والوجود.

وقال : أثر الأوهام في النفوس البشرية ، أظهرُ وأقوى من أثـــر العقــول .. إلا مِنْ شاء اللهُ .

وقال : من رحمة الله بنا ، أنه رفع عنا المؤاخذة بالنسيان ، والخطأ ، وما نحدِّث به أنفسنا .. فلو أخذنا بما ذكرنا ، لهلك الناس<sup>(۲)</sup> .

ويفرق الصوفية بين العقل واللب .. يقول الحكيم الـترمذى : اعلم أن اللب لايكون إلا لأهل الإيمان، الذين هم خاصة عباد الرحمن الذين أقبلوا إلى طاعة المولى ، وأعرضوا عن النفس والدنيا، فسماهم الله أولى الألباب وخصهم بالخطاب وعاتبهم بأنواع العتاب ومدحهم في كثير من الكتاب وفاتقوا الله يا أولى الألباب .. واتقون يا أولى الألباب .. واتقون يا أولى الألباب .. وما يذكر إلا أولو الألباب .. كه فمدح الله أولى الألباب وبين مراتبهم وسرائرهم مع ربهم، لأنه خصّهم بنور اللب. وأما عند عامة أهل الأدب ، ومَنْ لهم معرفة بشي من اللغة، فإن اللب هو العقل .. ولكن بينهما فرق ، كما بين نور الشمس ونور السراج، مع أن كلاهما نور (بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب - تحقيق نقولا هير، ص ٤٧ وما بعدها). وابن عربي يتحدث هنا عن العقل بصدد الألوهية ، وهو المقام الذي لايمكن للعقل فيه أن يصل إلى الحقائق .. فحقائق الألوهية لايتعرف عليها العبد إلا بقوة أحرى هي القلب الذي ينظر بنور الله ، فيتمكّن من الكشف .

<sup>(</sup>۱) المراد هنا أن العقل حاول تحديد الله في صورة معينة يعلقها .. أمــا الشـرع الدينــى والكشـف الصوفى ، فهما لايحدان الله بل يقرران أن ﴿هُو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ وأنــه تعــالى فوق كل ما تصوره الوهم الإنساني .

 <sup>(</sup>٢) كلام الشيخ الأكبر هنا ، صياغة لمعنى الآية ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ، ما تسرك على ظهرها من دابة .. ﴾ سورة فاطر ، آية ٤٥.

وقال : ما سُمِّيت العقولُ عقـولاً ، إلا لقصورهـا على مَنْ عَقَلَتْه -مـن العُقَال- فالسعيد مَنْ عَقَله الشرع ، لا من عَقَّله غير الشرع .

\* \* \*

ومن ذلك ، تنبية : لاتُضاهى النور الإلهي .. من الباب ٤٢٠ :

قال: الحتى لايضاهي، لأنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ﴾(١) إنما الله ﴿ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ فأين المضاهي؟

وقال : صفاتُ التشبيه(٢) مُضاهاةٌ مشروعةٌ .. فما أنتَ ضاهيتَ !

وقال : العقلُ ينافى المضاهاة ، والشرع يثبت وينفى (٣) ، والإيمان بما حساء به الشرع هو السعادة .. فلا يتعدَّى العاقل(٤) ما شَرَّع اللهُ له !

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، آية ۱۱.

<sup>(</sup>۲) صفات التشبيه هي ما ورد في القرآن من قوله تعالى ﴿يد الله فوق أيديهم ومثل قوله هُ وَتَلَ مِن بَاعِننا ﴾ وقوله ﴿ما صنعت بيدى ﴾ وغير ذلك من آيات الجلوس على العرش والكشف عن الساق . قال المعتزلة بضرورة تأويل هذه الآيات بما يتفق مع التنزيه .. وقال عبد الكريم الجيلى: شَبَّهُ إِن شِشْتَ ، وَلَوَّهُ إِن شَتَ ، فإلك على كل حال خارقٌ في تجلياته !

<sup>(</sup>٣) يرى ابن عربى هنا أن الحكم العقلى يقرر أن المضاهاة غير مقبولة، لأنه تعالى وليس كمثله شي السرع نفى للمضاهاة شي فلا يمكن أن يشابه الله أى شئ أو يضاهيه . ومع ذلك ففى الشرع نفى للمضاهاة وإثبات لها . . راجع ما قلناه فى الهامش السابق .

<sup>(</sup>٤) يقصد الشيخ الأكبر بالعقل هنا ، ما يدرك به الإنسان من حيث هـ و مؤمن ؛ وعلى ذلك لا يوصف الملحد والمبتعد عن الشرع بأنهما عاقلان .. ويمكن القول إن ابن عربي يفرق هنـ ا بـين نوعين من العقل الأول حاص بالمفهوم الشائع ، وهو قياس الأمور .. والنوع الآخر هـ و العقـ ل بالمفهوم الصوفى ، وهو سير الأمور ومعرفة حقائقها. ولايتأتى هـ فما العقـ ل الآخر إلا بمتابعة الشريعة .. (راجع ما سبق) .

وقال : العاقل مَنْ هَجَرَ عَقْلَةُ ، واتُّبع شَرْعه ، بعقله ، من كونه مؤمناً . وقال: اكمل العقول، عقل ساوى إيمانه .. وهو عزيز.

وقال: لو تصرُّف (١) العقلُ ما كان عقلاً .. فالتصريف للعلم لا للعقل. وقال:

لِلْعَقْلِ لُبِّ وَلِلأَلْبَابِ أَحسُلاَمُ وَللنَّهَــى في وَجُــودِ الكَــوان أَحْكـــامُ غُضِي اللَّيَالَى مَعَ الْأَنْفَاسِ في عَمَهِ لِلْخَوْضِ فِيهِ ، وَ أَيُّهَامٌ وَ أَعْسَوَامُ وَمَالَنَا مِنْهُ مِنْ عِلْم وَمَعْرِفةٍ إلاَّ القُصُـورُ وَأَقْدَامُ وإيهَـامُ (٢) العِلْمُ بِاللهِ نَفْسَى العِلْمِ عَنْكَ بِــهِ فَكُلَّ مَسا(٣) نَحْنُ فِيسِهِ فَهُسُوَ أَوْهَسِامُ

[البسيط]

وأكثرُ سعى العالمين ضلالُ نهايةً إقسدام العقول عُقَالُ

وهذا البيت (من الطويل) ينسب إلى فخر الدين الرازى ، المعروف بابن خطيب الرى.

(٣) في الأصل : كلما .. ويلاحظ في أول الأبيات أن الشيخ الأكبر يعدَّد المراتب الآتية لـ إدراك: العَقْل .. اللُّب .. النَّهِي .

<sup>(</sup>١) التصريف ، هو الحكم في الموجودات .. وابن عربي هنا يستغل التضاد بين التصرُّف والعقـل فالتصرف والتصريف حركة ، والعقل تقييد .

<sup>(</sup>٢) من الأبيات الشعرية الشهيرة:

وقال : العاقلُ ، مَنْ لعقله أَعْقَلَ أَنه لاَيَعْقِلُ .. فمتى عَقَلْتَ جَهَلْت<sup>(۱)</sup> . \*

ومن ذلك ، مَنْ أَبَى أن يكون من النقباء .. من الباب ٤٥٦ :

قال: النقيبُ<sup>(۲)</sup>، مَنْ استخرج كنز المعرفة با لله من نفسه، لمما سمع قوله عزَّ وحَلَّ ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتَنَا في الآفَاقِ وَفي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢) وقوله ﴿ وَفي أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَفُسِكُمْ أَفُسُهُ عَرِفَ وَقول رسول الله ﷺ: مَنْ عَرِفَ نَفْسَهُ عَرِفَ رَبَّهُ ..

وقال : مَنْ أَبَى أن تكون<sup>(٥)</sup> له مثل هذه المعرفة .. لم يكن من النقباء .

وقال: لما علم أن بين الدليل والمدلول وجهاً رابطاً، زهد في العلم بالله من حيث نظره في الدليل -وليس سوى نفسه- وكان عَمَنْ عرف نَفْسَهُ بالله .. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر، مثل أبى حامد(1)، ولكن لنا

<sup>(</sup>١) يقصد ، متى عقلت بالعقل الظاهر ، جهلت الحقائق الباطنة .

<sup>(</sup>٢) النقيب مرتبة صوفية في هرم الولاية الذي على قمته القطب ويليه الإمامان ثم يأتى بعد ذلك الأوتاد ثم الأبقال و النقباء وأحيراً: الموقباء والتجباء . ولكل مرتبة في هذا الـترتيب الطبقى للأولياء ، أحكام وحقاتن . . (راجع ، الحكومة الباطنية للدكتور حسن الشرقاوى، الطبعة الأولى ، ص ، ه وما بعدها) وفي كلام الشيخ الأكبر هنا، سوف يستغل التشابه اللفظى، فيربط بين تلك المرتبة الروحية وبين التنقيب في النفس ا

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، آية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ، آية ٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : يكون .

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الغزالي الشهير ، حُمَّة الإسلام ، صاحب إحياء علوم اللين وغيره من الكتب التى -كما يقول ياقوت الحموى- ملأت الأرض .. توفى بطوس بعد حياة حافلة سنة ٥٠٥ هجرية. يصفه الذهبي بأنه : الشيخ الإمام البحر ، حجة الإسلام ، أعجوبة الزمان ، زين اللين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط (سير أعلام النبلاء =

فى ذلك طريقة غير طريقتهم . فإن الذى ذهبوا إليه فى ذلك لايصح ، والذى ذهبنا إليه يصح وهو أن ناحذ العلم به إيماناً ، ثم نعمل عليه ، حتى يكون الحق جميع قوانا فنعلمه به، فنعلم عند ذلك نفوسنا به ، بعد (١) علمنا به . وهذه طريقة أهل الله فى تقدم العلم بالله.

\* \* \*

٣٢٢ / ١٩٠) ويمكن الرجوع لترجماته في :

المنتظم ٩/٨٦ - الكامل ١٩١/٠ وفيات الأعيان ٢١٦/١ - المختصر في أخبار البشر ٢٢٧/٢ - تاريخ الإسلام ١٩١/٠ - دول الإسلام ٢٤٣٠ - العبر ١٠/٤ - الوافي بالوفيات ١/ ٢٣٧/١ - مرآة الجنان ٣/ ١٧٧ - مرآة الزمان ٨/ ٢٥ - طبقات الشافعية الكبرى ١٩١/٦ - البداية والنهاية ١٠/٢٧ - النجوم الزاهرة ٥/ ٢٠٣ - مفتاح السعادة ٢/ ٣٣٢ - روضات الجنات ١٨٠٠ . بالإضافة إلى ما لاحصر لمه من الشروح لكتب الغزالي ، والدراسات التي تناولته .

وناتى لمراد ابن عربى هنا ، فتشير أولاً إلى أن الفزالى قد دخل طريق التصوف من باب نظرى، فقد استعرض الفرق ومذاهبهم، فلم يجد أفضل عنده من طريق الصوفية .. حتى حاء عليه يوم، احتبس صوته ولم يتمكن من إلقاء دروسه فى المدرسة النظامية ، فشعر أنها دعوة للدخول التام فى غمار التصوف ، فترك كل شواغله وتزهد، وصار إلى ما صار إليه من سلوك صوفى (راجع ترجمة الغزالى الذاتية التى يؤرخ فيها لتحربته ، وحعلها بعنوان : المنقذ من الضلال).

ويرى الشيخ الأكبر أن طريقة الغزالى غير طريقته ، فالغزالى بدأ بالعلم النظرى حتى يعرف نفسه، فيكون آنذاك قد عرف ربه، فيتحه إليه .. أما طريقة ابن عربى فهى تبدأ بالشريعة والإيمان، ثم تشرع فى العمل بالعلم حتى يعرف الصوفى ربه ، ويكون آنذاك قد عرف الله با لله – وهذا يختلف عن معرفة الله بالدليل النظرى - ثم يعلم الصوفى كل شى بالله، ومن جملة الأشياء التى يعرفه : نفسه .. ويمكن توضيح الفرق بين الطريقتين فى الآتى:

- طريقــة الغزالى : النظر العقلى ← الدليل على الله ← معرفة النفس ← معرفة الله.
  - طريقة ابن عربى: الايمان العمل بالعلم ← معرفة الله ← معرفة النفس.

(١) في الأصل : وبعد .

ومن ذلك : دين الأنبياء واحدٌ ، ما ثَمَّ أمرٌ زائدٌ ؛ وإن اختلفت<sup>(١)</sup> الشرائعُ، فثمَّ أمرٌ جامعُ .

الدينُ عِنْدَ الأَنْبِيَاء وَحِيدُ (٢)

وَمَقَامُهُ بِينُ الْأَنَامِ شَدِيِكُ فإذَا الرجَالَ<sup>(٣)</sup> تَفَطَّنُوا لِرَحيلِهُ

يَوْمَاً بِقَصْدِ هُمُ إِلَيْهِ يعُود (\*)

[الكامل]

(١) في الأصل : اختلقت .

<sup>(</sup>۲) هو دين التوحيد الذى ورد فيه أنه الغطرة .. فغى الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويخصوص نظرية ابن عربى فى الديانات وحقيقتها ، يمكن الرجوع إلى (كرم أمين أبو كرم: المعانى الصوفية للعبادات فى مذهب ابن عربى – رسالة ماحستير بآداب الإسكندرية ١٩٨٩) فقد تعرَّضت الرسالة إلى نظرة الشيخ الأكبر للشرائع ورسوم الدين وقواعده . كما يمكن الرجوع إلى الفصل الذى عقدناه تحت عنوان حقيقة الليانات فى كتابنا: عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية .

<sup>(</sup>٣) المراد بالرحال : أهل الولاية .

<sup>(</sup>٤) هطع فى اللغة : أقبل على الشئ ببصره فلم يرفعه عنه . وفى القرآن الكريم : ﴿مهطعين مقنعى رؤوسهم﴾ والمهطع : الذى ينظر فى ذُلِّ وخشوع (لسان العرب ٣/ ٨١١) .

<sup>(°)</sup> مراد ابن عربى من الأبيات : أن الدين إذا حبت جدوته بين الناس ، قام إليه رجال من الصفوة وهم هنا: الصوفية – فحاءوا إلى حقيقة الدين بكل خشوع، وعكفوا على أصوله، فلعله يعود إليهم بهذا السعى الصادق الخاشع إليه .. وتنبهنا الأبيات إلى الدور الذى يلعبه مشايخ التصوف وصفوة رحاله في كل عصر، فأولتك يعيدون للدين حرارته بأحوالهم الباهرة، فيتحديد على أيديهم مع دوران الزمان .

قال (١): هو إقامة الدين، وأن لايتَفرَّق فيه . ما حلق الله أبغض إليه من الطلاق (٢) ، وهو بيد مَن أخذ بالساق ، فلماذا يُقصد إلى البغيض مع هذا التعريض؟

نكاحَ عَقْدٍ وعرسٍ شهدوا، بتنا ببكرٍ صُهُبا ؛ في بدَّةٍ عمياء . نفوسٌ زُوِّ حت (٢) بابدانها ، و لم يكن ناكُحها غير أعيانها (٤) . ثم أنه مع التكدُّر والانتقاص، ولات حين مناص (٥) ثم مع هذا يدعو ويجاب، وإنَّ هذا لشئ عُجاب عُجاب أن واعجب من ذلك وجبالٌ شيِّرت (٢) فكانت سراباً و وسماءٌ وتحت فكانت أبواباً (١) خات وجبال شيِّرت (١) وبروج، وأرواحٌ لها فيها نزولٌ وعروجٌ ، وهومالها من فروج (١٠) فأين الولوج وأين الخروج ، وأين النزول،

<sup>(</sup>١) يبدأ الشيخ الأكبر من هذا الموضع في التعبير بأسلوب شديد التركيز يمتلئ بالتضمينات القرآنية لفظاً ومعنى ، ليعطينا نصاً فريداً من النصوص الرمزية الراتعة .

<sup>(</sup>٢) الإشارة للحديث: أبغض الحلال عند الله الطلاق.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوحَتُ ...﴾

<sup>(</sup>٤) النكاح في كلام ابن عربي يعنى الخلق والإيجاد .. وهو هنا يضع أمامنا صورة تشبيهية لطيفة، فيحمل التزاوج بين النفوس الأرضية الكائنة بالفعل، وبين الأصول الأزلية التابتة في العلم الإلهي. وهذه الأعيرة هي المشار إليها بالأعيان (راجع ما قلناه عن الأعيان الثابتة فيما سبق).

<sup>(</sup>٥) الآية ﴿كُمُ أَهْلُكُنَا مِنْ قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنُ فَنَادُوا ، ولات حَيْنُ مِنَاصٍ .. ﴾ سورة ص ، آية ٣.

<sup>(</sup>٦) الآية ﴿ أَجعَلِ الآلِمَةُ إِلْمَا وَاحداً إِنْ هَذَا لَشَّعَ عَجَابٍ .. ﴾ سورة ص ، آية ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة التكوير ، آية ٣.

<sup>(</sup>٨) الآية ﴿وفتحت السماء فكانت أبواباً .. ﴾ سورة النبأ ، آية ١٩.

<sup>(</sup>٩) الآية ﴿والسماء ذات الحبك .. ﴾ سورة الذاريات ، آية ٧.

<sup>(</sup>١٠) الآية ﴿ كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ..﴾ سورة ق ، آية ٦.

أين العروج<sup>(١)</sup> . هذا موضع الاعتبار ﴿فاعتبروا يَا أُولَى الأبصار﴾<sup>(٢)</sup> .

وا للهِ ، إن أمراً نحنُ فيه لمريج<sup>(٣)</sup> .. وإن زوحاً زَوَّحنا به .

لبهيجٌ (٤) .

سقفٌ مَرْفوع<sup>(٥)</sup> ، ومهادٌ مَوْضوع<sup>(١)</sup> .

ووتدٌ مَفْروق ، ووتدٌ مِجْموع<sup>(٧)</sup> .

ظُلْمةٌ ونور،

وبَيْتٌ مَعْمور ،(٨)

(۱) يشير الشيخ الأكبر هنا إلى غرابة العروج الإنساني في طبقات السماء التي همالها من فروج الإنساني في طبقات السماء التي همالها من فروج الذكون الحُكم .. ألا يدل ذلك على أن الأمر سراً هو موضع الاعتبار والنظر ؟ ولذا قال عقب ذلك : هذا موضع الاعتبار ، فاعتبروا يا أولى الأبصار.

- (٢) سورة الحشر ، الآية الثانية .
- (٣) الآية ﴿ بُلِ كَذَبُوا بَالْحَقَ لَمَا جَاءِهُمْ فَهُمْ فَى أَمْرُ مُرْيِحٍ .. ﴾ سورة ق ، آية ٥.
- (٤) الآية ﴿ المتزت وربت وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج .. ﴾ سورة الحج، آية ٥ والآية: ﴿ وَٱلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج .. ﴾ سورة ق ، آية ٧.
  - (٥) الآية ﴿والسقف المرفوع ..﴾ سورة الطور ، آية ٥.
  - (٦) الآية ﴿ أَلَمْ نَجْعُلُ الأَرْضُ مَهَاداً.. ﴾ سورة النبأ ، آية ٦.
- (٧) جمع ابن عربى بين مفهوم الأوتاد الوارد فى القرآن كصفة للحبال (سورة النبأ، آية ٧) والمعنى الصوفى للأوتاد (وهم مرتبة فى التسلسل التصاعدى للأولياء) والمصطلح العروضى المستخدم فى أوزان الشعر .. حيث الوتد المجموع هو الأحرف الثلاثة ، يكون الأول والثانى متحركين والثالث ساكناً ، وعلامته // ٥ . أما الموتد المفووق فهو ثلاثة أحرف ، يكون الأول والثالث متحركين وبينهما ساكن ، وعلامته /٥/ (انظر ؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى، ص ١٠٣).
  - (٨) الآية ﴿والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور ..﴾ سورة الطور ، آية ٤.

وبَحْرٌ مُسْجور ،(١)

ومياةً تغور .. ومراجل تفور.

فَارَ التُّنُورُ<sup>(٢)</sup> ، واتَّضحتُ الأمور

نُجُومٌ مُشرْقةٌ ، ورجُومٌ مُحُرقةٌ<sup>(٣)</sup> .

شهُبُ ثواقب ، وشُهُبُ ذات ذوائب(١٠) ..

كُلَّما نُجَمت ، ذهبت !

ياليتَ شِعْرى : ما الذي أنارها ، وما الذي أوجب شرارها .

وأحواتها ثوابتً لاتزولُ ،(٥)

في طلوع وأفولُ

ليلٌ عَسْعَسْ ، فظهرت كواكُبه ..

وصباحٌ تَنَفُّسْ (٦) ، فَضَحَهُ راكُبه

جوارٌ خُنْس في مجاريها ، وظباءٌ كُنْس<sup>(٧)</sup> لتحفظ ما فيها.

<sup>(</sup>١) الآية أوالبحر المسحور إن عذاب ربك لواقع .. ﴾ سورة الطور ، آية ٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ﴿حتى إذا حاء أمرنا وفار التنور ..﴾ سورة هود ، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الآية ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحعلناها رجوماً للشياطين .. ﴾ سورة الملك، آية٥.

<sup>(</sup>٤) الإشارة إلى ما يعرف اليوم بالمذنبات .. وهي أحسام فلكية مندفعةٌ باحتراق .

<sup>(</sup>٥) النحوم الثوابت: هي الكواكب التي في السماء جميعاً، ما عدا الكواكب السيارة السبعة: زحل ، المشترى ، المريخ ، الشمس ، الزهرة ، عطارد ، القمر .. وسميت ثابتة لأنها تحفظ أبعادها على نظام واحد ولاتسير عرضاً .. (مفاتيح العلوم ، ص ٢٣٥)

<sup>(</sup>٦) الآية ﴿والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس .. ﴾ سورة التكوير ، آية ١٧.

<sup>(</sup>٧) الآية ﴿فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس .. ﴾ سورة التكوير ، آية ١٥.

ليلٌ ونهار ، أنجادٌ وأغوار ، إبدارٌ وإسرار..

يا أهلَ الأفكار:

أَقْسَمَ نَجيُّكُم (1) قَسَماً لا لغو فيه ولا ثنيا ، إن الذي (٢) حاء بهذا كله لصادق. يُؤْمن به - لابل يعلمه - الظالمُ لنفسه ، والمقتصد ، والسابق . . شَخْصٌ من الجنس (٦) ، أُيِّدَ بروح القُنْس .

قيل له : بَلِّغْ ، فَبَلَّغْ .. وذَكِّرَ ، فَأَبْلَغْ

وقَذَفَ بالحقِّ على الباطل ، فَدَمَّغُ!

فزهقَ الباطلُ ، وتحلَّى العاطلُ .

نشأةُ الآخرة ، رَدُّه في الحافرة .

كيف يكون التَّجَسُّدْ .. مع التَّقَيُّدُ (٤) ؟!

إنْ كان نفس الأمر انقلابُ عين ، فقد حهل الكون(٥) .

<sup>(</sup>١) يقصد نفسه حين يناجى أهل الأفكار .. وهم طبقة تقابل بالتضاد : أهل الأسرار 1

 <sup>(</sup>۲) يقصد النبى محمد ﷺ ، فهو الذى جاء بآيات القرآن ، وهو -كما سيرد فى العبارات التالية المؤيَّد بروح القدس ، الذى بَلَغ ما أُنزل عليه ، وذكَّر الناس بربهم .

<sup>(</sup>٣) أى من حنس البشر .. وفي القرآن الكريم ﴿قد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾

<sup>(</sup>٤) يتعجّب ابن عربى هنا من قول النصارى ، ومَنْ ذهب مذهبهم ، إن الله قد يتحسّد فى شخص المسيح .. إذ كيف للمطلق اللامحمدود ، أن يتقيد بما هو متعين ومحمدود فى صورة بشرية.

<sup>(</sup>٥) يواصل الشيخ الأكبر نقده لفكرة التحسُّد وحلول اللاهوت في الناسوت ، أو الله في الإنسان .. فيشير إلى أن القاتل بانقلاب الحقيقة الإلهية إلى النشأة الإنسانية ، يمدل على حهلمه بطبيعة الكون .

وإِنْ كَانَ فَي النظر ، فَهُو مِن مُغَالِط البصر<sup>(۱)</sup> .

فإِذَا انبهم الأمرُ ، وأُشْكل ، فما لك إلا أن تتوكُّل !

فاسلمْ وجهك إلى الله وأنت محسن ، تَكُنْ مِمَّنْ استمسكَ بــالعُرْوة الوثقى (٢) .. فإنه خيرٌ لك وأبقى .

وكُنْ مع الرعيل الذي خُطب بقوله ﴿وَا للهُ حَيْرٌ وَأَبْقَى (٣) .. ﴾

تكن السعيد ، الذي لايشقى .

فإِن نَزَلْتَ عن هذه الدرجة ، فانزلْ إلى ﴿ الآخرةُ خيرٌ وأبقى ( ٤ . . ﴾

فإنهم ، وإن كانوا سعداء .. فإنه لايستوى المؤمنون الميّتون على فرشهم، والشهداء.

فلكل علمٍ رجال ، ولكل مقامٍ حال ،

ولكل بيتٍ أهل ، ومع كل صعبٍ سهل ..

<sup>(</sup>١) يستمر ابن عربى في نقد الفكرة السابقة ، فيحعل قول القاتل بانقلاب الأعيان في النظر ، إلى خطأ الناظر وغلط البصر .. ويلاحظ هنا أن الشيخ الأكبر استغل ترادف لفظ النظر بمعنى الفكر ، مع لفظ النظر بمعنى الرؤية والمشاهدة الحسية .

<sup>(</sup>۲) الآية ﴿من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه .. ﴾ سورة البقرة ، آية ١١٢ والآيــة ﴿وَمِن يَسَلُّم وَهُو مُحْسَنَ فَقَد استمسك بالعروة الوثقي .. ﴾ سورة لقمــان ، آيــة ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، آية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى ، آية ١٧ .. ومراد ابن عربى : أطلبُ الله أولاً ، فإن لم يرتفع همك وهمتك إلى طلب الله، فأطلب الآخرة .. فكلاهما خير وأبقى ، مع اختلاف المقامين .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهذا القدرُ كافٍ في هذا الباب ، لمن علم فطاب ، وأُوتى الحكمة وفَصُل الخطاب .

انتهى الباب ، بانتهاء المجلدة الخامسة والثلاثين من هذا الكتاب .. والحمد لله، وصلًى على محمدٍ رسوله .. بخط مُنشئ هذا الكتاب .

\* \* \*



## كَشَّافات التحقيق

- كُشَّاف الآيات القرآنية
- كَشَّاف الأحاديث الشريفة
  - كُشَّاف المصطلحات(١)
    - كَشَّاف الأعلام
    - كَشَّاف القوافي

<sup>(</sup>١) في هذا الكَشَّاف ، وضعنا رقم الصفحة التي شرحنا فيها المصطلح ، بين قوسين .



ت

\* تحرير رقبة ۲۹٤ (**جـ**)

\* جبال سيرت ٢٧٢

(<del>~</del>)

- \* حتى نعلم الجحاهدين منكم ٢٤٣
- حتى إذا حاء أمرنا وفار التنسور
   ٢٧٤

(w)

- \* سنريهم آياتنا في الآفاق ٢٦٩
  - \* سبح اسم ربك الأعلى ١٤٥
- \* ستجدني إن شاء الله صابرا ٢٤٢
  - \* سماء فتحت ۲۷۲

(ش)

\* شيئاً إمرا ٢٥٣

(ف)

- \* فأينما تولوا ٢٦٠
- \* نبأى آلاء ربكما تكذبان ٢١٦/ ٢٤١
  - \* فأين تذهبون ٢٥٣/٢٥٣
  - \* فتلقى آدم من ربه كلمات ٢٠٨

#### كَشَّاف الآيات القرآنية

(i)

- \* إنا سمعنا قرآنا عجباً ٢١٥
- \* إن المتقين في جنات ونهر ٢٤٠
- \* إنى جاعل في الأرض خليفة ٢٤٣
- \* إلى ربك يومئذ المساق ١٥٤/١٥٤
  - \* إنك لاتهدى من أحببت ٢٥١
  - \* إن زلزلة الساعة شئ عظيم ٢٥٥
    - \* إذا جاء نصر الله والفتح ٢٦١
- \* إن الصف اوالمسروة مسن شسعائو الله ٢٦٤
- \* إنما يخشى الله من عباده العلماء ٦٦
- \* ألم تر إلى ربك كيف مد الظل
  - \* إنه هو السميع البصير ١٢٠
    - \* إنما قولنا لشئ ١٣٨
    - \* إن أنكر الأصوات ١٤٩
  - \* الرحمن على العرش استوى ١٧٤
    - \* أنا خير منه ٢٠٨ / ٢١٤
    - \* ألم نجعل الأرض مهادا ٢٧٣
      - \* الآخرة حير وأبقى ٢٧٦
  - \* إن هذا لشئ عجاب ٢٧٢ / ٢٧٣

(٩)

- \* ما كان لي علم بالملأ الأعلى ٢٦٤
  - \* من أسلم وجهه لله ٢٧٦
  - \* ما قدروا الله حق قدره ٩٧
- \* ما فرطنا في الكتاب من شي ٢٥٠
  - \* ما رميت إذ رميت ٢٥٥

(Ú)

\* نور علی نور ۱۱۶/ ۲۰۹

(9)

- \* ومن يولهم يومئذ دبره ٢٣٩
- \* ولكل وجهة هو موليها ٢٦٠
  - \* ولو يواحدُ الله الناس ٢٦٦
- \* وناداهما ربهما ألم أنهكما ٢١٠
  - \* واستفزز من استطعت ۲۱۲
- \* و لله غيب السموات والأرض ٢٣٧
  - \* وإنه قسم لو تعلمون عظيم ٢٤٠
    - \* وعلم آدم الأسماء كلها ٢٤٢
      - \* ولايؤوده حفظهما ٢٥٧
- \* ولاتحسبن الذين قتلوا فسى سبيل الله ٢٥٨
  - \* ولقد آتيناك سبعة من المثاني ٩٢
    - \* و لله الأسماء الحسنى ١٤٠
      - \* ونحن أقرب إليه ١٢٩
    - \* وإذا النفوس زوجت ٢٧٢

- \* فسجد الملائكة ٢٠٩
- \* فاليوم ننساهم ١٧٨
- \* فملا أقسم بـالخنس الجــوار الكنــس ۲۷۶
  - \* نهم في أمر مويج ٢٧٣ (ق)
- \* قد جاء كم رسول من أنفسكم عزيـز عليه ٢٧٥
  - \* قد كانت لكم أسوة حسنة ١٧٥
- \* قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ٢٠٨

(J)

- \* لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ١٧٥
  - \* لقد حثت شيئاً إمراً ٢٥٣
  - \* لايأتيه الباطل من بين يديه ٧٤٥
    - \* لاتدركه الأبصار ٢٤٥
- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجماً
   ٢٦٠
- \* لیـس کمثلـه شــئ ۱۱۸ /۱۱۹/ ۲٦۷ /۱۰۹ /۱۲۰
  - \* لا تحرك به لسانك ١٥٠
  - \* لايسبقونه بالقول ١٥٠
  - \* لخلق السموات والأرض ١٧٣
    - \* لات حين مناص ٢٧٢

#### كَشَّاف الأحاديث

(ħ

- \* أدبني ربي ٢٤٩
- \* العلماء ورثة الأنبياء ٦٦
- \* أول ما خلق الله روح نبيك ٧٣
- \* أول ما حلق الله العقل ٧٣/ ٢٦٥
  - \* أول ما حلق الله القلم ٧٤/٧٣
  - \* إن الله تعالى سبعين حجاباً ٨٣
  - \* إنى لأجد نفس الرحمن ٢٣٧
    - \* أنا سيد ولد آدم ٢٤٨
  - \* أيداً (ابدأوا) عما بدأ الله به ٢٦٤
- \* أبغض الحيلال عند الله الطيلاق 777

**(خ)** 

- \* خلق آدم على صورة الرحمن ١١١ (1)
  - \* رأيت ربي ۱۷۸ (4)
- \* كنت نبياً وآدم بين الماء والطين \* كنت كنزاً محفياً (حديث قدسي) 141/17

\* وسنحر لكم ما في السموات ١٧٣ \* وقيل اليوم ننساكم ١٧٨ \* والنحم إذا هوى ٢٤٠ \* ولاتقربا هذه الشحرة ٢٠٩ \* والسماء ذات الحبك ٢٧٢ \* وما لها من فروج ۲۷۲/ ۲۷۳ \* وانبتت فيها من كل زوج بهيج٢٧٣ \* والسقف المرفوع ٢٧٣ \* والبيت المعمور ٢٧٣ \* وجعلناها رجوماً للشياطين ٢٧٤ \* والليل وما وسق ٢٣٥ \* والليل إذا عسعس ٢٧٤ \* ومن يسلم وجهه إلى الله ٢٧٦ \* والله خير وأبقى ٢٧٦

(3)

\* يدالله فوق أيديهم ٢٦٧ / ٢٦٧

# كشاف المفسردات

(1)

- \* الاستواء ١٧٤/ ١٧٢
- \* الأعيان الثابتة ٩٨/ ١٠٠ / ١٣٨/ ٢١٩ / ٢١٩
  - \* أرض الحقيقة (١٩٥) ١٩٦
  - \* أرض السمسمة ١٩٥ (١٩٦)
    - \* الإطفاء والإشعال (٢٣٢)
- \* الأمر التكوينسي والأمر التكليفي ٢٦٢
- \* الألوهية ٨٣/ ٩١/ ٩٢/ ٩٣/ ٩٤/ ٢٦٦/ ٢٦٢

(**(** 

- \* البداية والنهاية (٧٢) ٨٥
- \* الــبرزخ ۲۲/ ۱۸۱/ ۲۸۲/ ۱۹۶/ ۱۹۵/ ۱۹۷/ ۱۹۷/ ۲۲۶
  - \* البوادة ٧٨
  - \* الباز ١٨٥

(<del>"</del>)

- \* التصريف ٢٦٨ /٧٦
- \* التأويل ٧٧/ ١٨٤/ ١٨٤

**(**U)

- \* لي وقت مع الله ٧١
- \* لايىزال عبىدى يتقىرب إلى بالنوافل (حديث قدسى) ٢٥١/٩٧
  - \* لا أحصى ثناءً عليك ٢١٣/٩٨
    - \* لا حكيم إلا ذو تجربة ٢٦٥

(4)

\* ما وسعنی أرضمی ولا سمواتمی (حدیث قدسی) ۲۶۹

(Ü)

\* نار الله الموقدة ٨٤

(A)

\* هم أسمع منكم ٢١٥

(ی)

\* ينزل الله إلى سماء الدنيا ٩٧

445

(خد)

**(**)

\* الخمر 09/ 40x

\* الروزنة ١٥٣ \* الربوبية والعبودية ٧٢/ ١٥٤ \* الرتق والفتق ٣٣٥ (س)

\* سر الربوبية ٨١ (ش)

\* الشطح ۲٤۱ /۲۶۲ ۸۶۲ \* الشهداء ۲۰۸ /۲۷۲ (ص)

> \* صلصلة الجرس ٢٣٧ \* الصمت ١٥٠/١٤٩ \* الصدور ١٥٥/١٥٥

\* التشــــــبيه ١١١ / ١١٢ / ١١٣ / ٢٦٧ / ١٠٠ / ٢٦٧ \* التعطيل ١١٤ \* التحسد ٢٧٥ \* التبرأ من النفس ٢٦٢

\* الثوابت ۲۷۶ (جـ)

\* الجمع ٤٧ (٩٤) ١١١/ ٢٢٠/ ٢٢٠ ٢ ٢٢٦ ٢٥٩ \* الجوهر ٨٦/ ٢٣٦ \* الجنابة ٤٤٠ \* الجرس ٢٣٦/ ٢٥٩ \* الجرس ٢٣٣/ ٢٣٧

\* الحقيقة المحمديـــة ٧٧ / ٧٤ / ٥٧ / ١٠٢ / ١٠٢ / ٢٢٦ \* الحروف العاليات ١٠٢ \* الحمل (١٨٨) \* الحمام ٣٣٩ \* الحلول ٢٤١ / ٢٥٢ / ٢٥٢ \* الحركة ٢٤٢ / ٢٥٢ / ٢٠٢

\* الحرس ٢٣٦/ ٢٣٧

oine - (no stamps are applied by registered versio

YV. / 779 / 77A

\* العقـل ۲۷ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰۱ / ۲۰۱ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ /

(¿)

\* الغربة ٢٥٢

(ف)

- \* الفناء والبقاء ٤ / ١٨٥
  - \* الفيض ٢٢٠
  - \* فاران ۲۳٦
- \* الفتـــوة ٧٩/ ١٩٧/ ١٢٢/ ١٢٢/ ٢٤٤
  - \* الفقر ٢٤٦
- \* الفسرق والجمسع ٨١/ ٩٤/ ٢٢٠/ ٢٦١/ ٢٤٩

(ق)

- \* القلق ٨٨
- \* القليم ٢٣/ ٤٧/ ٤٠ / ١١٧/ ١١٨/ ٢٢١/ ١٤٢
  - \* القرابة ٢٤٥
  - \* القصور ٢٣٨ / ٢٦٨
    - \* القشر واللب ٢٣٦
  - \* القوة والفعل ٨٣/ ١٣٠

750 /719 /151 /15.

\* الصفات السبعة ١٦٢

\* الصاحب ٢٤٢

(d)

\* الطريق المضلة ١٤١

\* الطور ٩٤/ ٩٥/ ٢٦/ ٩٧/ ٢٨١/ ٢٣٢/ ١٢٤/ ٣٧٢/ ٤٧٢

(ظ)

\* الظاهر والباطن ۹۳/ ۱٤۸/ ۲۳۳/ ۲۶۶

(2)

\* العروج ١١٤/ ٢٣٣/ ٢٧٣

\* العالم الكبير والعالم الصغير ٩٠/ ١٧٦/ ١٧٣/ ١٧٦

\* عمر الأرض ١٨٧

\* عمر الأهرام ١٨٨

\* العقل الفعال ٢٢٠

\* العسس **٢٣٧** 

\* العلم ٥٦/ ٢٦/ ٨٦/ ٢٨/ ٩٨/ ١٠٠/ /۱۰۷ /۱۰۲ /۱۰۱ /۹۸ /۹۰ /۱۲۷ /۱۲۷ /۱۲۵ /۱۹۰/ ۲۰۱۷ /۱۲۷ /۱۹۰/ ۲۰۰۷ /۱۹۰

/771 /707 /701 /YET /YEY

**(~)** 

\* الوسع ٢٤٩

(J)

(4)

(**Ú**)

(2)

\* عبد القادر الجيلانسي ٩٦/ ١٣٨/ ١٤٧/ ١٥٣/ ٢٠٠/ ٢٣٦

\* عمر بن الخطاب ١٥٢

\* عثمان بن عفان ۲۲۷ / ۲٤٤

(غ)

\* الغـزالى (أبـو حــامد) ۲۲ / ۸۵ / ۲۲۱ / ۲۲۹ / ۲۲۹ / ۲۷۰ (ق)

\* قيس بن الملوح ٢٥٢

(4)

\* المنخل اليشكري ٢٥٣

## كشاف الأعلام

(1)

\* ابن جميل (أبو الغيث) ١٤٨

\* أبو مدين التلمساني ٢٥٠

\* أرسطو ٨٣/ ١٦٠/ ٥٥٧/ ٢٥٢

\* أبو بكر الصديق ٢٦٠

\* إسماعيل بن سودكين ١١٢

**(ب**)

\* البسطامي (أبو يزيد) ٨٥

\* بدر الحبشى ١١٢

(<del>~</del>)

\* 1-127 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 73

**(خ)** 

\* الخضر ٢٤١/ ٢٤٢/ ٢٥٩

(د)

\* دحية الكلبي ٢٢٢

\* داود الأنطاكي ٢١١

**(**j)

\* زید بن الخطاب ۱۵۲

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ل)

- \* نهاية إقدام العقول .. ضلال ، ٢٦٨
  - \* فلولا الصيد .. الوصال ، ٢٣٣
- \* أنا في الوجود باب .. قفل، ٢٣١
  - \* تجسد الروح .. تضليل ، ١٩٤
    - \* كنا حروفاً .. القلل ، ١٠٢

(1)

- \* الكيف والكم .. بهما ، ١٧٣
  - \* للعقل لب .. أحكام ، ٢٦٨

(Ú)

\* إذا ما كنت .. كانا ، ٢٣٤ (هـ)

> \* تنزهنا .. الشبيه ، ١١١ \* (و)

\* إن الوجود .. هو ، ٢٥٤

## كَشَّاف القوافي

**(ب)** 

- \* سرى اللطيف .. فعاتبه ، ١٣٠
  - \* وتوجهت .. فطالبه ، ۱۳۱

(<u>"</u>)

- \* الله قوم .. ماتوا ، ٤٥٢/ ٢٥٧ (د)
- \* الدين عند الأنبياء .. شديد ، ٢٧١
  - \* النار كالنور .. عبدا ، ٢٠٩
    - \* إن الإمام .. لعبيده ، ٨١

**(U)** 

- \* لله في حلقه .. البشير ، ٧٧
- \* الروح من عالم .. الذكر، ١٦٥
  - \* العلم يحكم .. مقدار ، ٢٤٢
- \* فإذا سكُرت .. السرير ، ٢٥٣

(2)

\* وكل الورى .. لامع ، ١٦٧ (ق)

\* دخلت بناسوتي .. الصدق ، ٢٣٥



مَرَاجِعُ التَّحْقِيقِ والدِّرَاسَةِ



۱ – ابن عربي : اصطلاح الصوفية (رسائل ابسن عربس -حيدر آباد ، الدكن) : فصوص الحكم، تحقيق د. أبــو العــلا عفيفي -4 (بيروت - دار الكتاب العربي) : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشبواق، -4 تحقيق محمد الكردى (مطبعة السعادة القاهرة ، بدون تاریخ) : الوصايا (نشرة مؤسسة الأعلمي- بيروت) - 5 : لسان العرب ، تصنيف يوسف خياط (لسان ۵- این منظور العرب - بيروت) ٦- أحمد خيرى : إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً عاليات (مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٧٠هـ) ٧- أدى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة (مكتية لبنان - بيروت ١٩٨٠) : كشاف اصطلاحات الفنون (دار قهرمان، ۸- التهانوي اسطنبول - تركيا) : بيان الفرق بين القلب والفؤاد والصدر ٩- الترمذي الحكيم واللب ، تحقيق د . نقولا هير (المطبعة الكاثوليكية - بيروت) : في الاستقصات على رأى أبقراط، تحقيق د. ۱۰ – جالينوس محمد سليم سالم (الحيثة العامة للكتباب -مصر).

| ۱۱- الجرجاني            | : التعريفات ، تحقيق إبراهيم الابيساري (دار     |
|-------------------------|------------------------------------------------|
|                         | الكتاب العربي – الطبعة الأولى)                 |
| ۱۲- الجيلي (عبد الكريم) | : الإنسان الكامل في معرفة الأواخــر والأوائــل |
|                         | (مطبعة صبيح – الأزهر ١٩٦٠)                     |
| -14                     | : النادرات العينية ، تحقيق يوسـف زيـدان (دار   |
|                         | الجيل – بيروت ۱۹۸۸)                            |
| -1 £                    | : ديوان عبد القادر الجيلانسي ، تحقيق يوسف      |
|                         | زيدان (أخبار اليوم – القاهرة ١٩٩٠)             |
| ١٥- حسن الشرقاوي        | : الحكومة الباطنيـة (الإسـكندرية - الطبعـة     |
|                         | الأولى ١٩٧٥)                                   |
| ١٦ – الحلاج             | : كتـاب أحبـار الحـلاج ، نشـرة مـا ســينيون    |
|                         | و کراوس (باریس ۱۹۳۲)                           |
| - <b>, ,</b>            | الطواسين ، نشرة ماسينيون (باريس ١٩١٣)          |
| ۱۸ – الخوارزمی          | : مفاتيح العلوم (القاهرة – بدون تاريخ)         |
| ۱۹ – الدميري            | : حياة الحيوان الكبرى (طبعة بولاق – مصر)       |
| ، ۲ - الذهبي            | : سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرنـــاؤوط  |
|                         | وآخريــن (مؤسســـة الرســـالة – بـــيروت       |
|                         | ( • 3 / ه_)                                    |
| ۲۱– سبط ابن الجوزی      | : مـرآة الزمــان (ضمــن : شــطحات الصوفيـــة   |
|                         | للدكتور عبد الرحمن بــدوى – بـيروت، دار        |
|                         | القلم ، الطبعة الثانية )                       |
| ۲۲- السراج الطوسي       | : اللمع في التصوف ، تحيق د. عبد الحليم         |
|                         | محمود ، طه عبد الباقي سرور (دار الكتـب         |
|                         |                                                |

| الحديثة – القاهرة ١٩٦٠)                         |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| : المعجم الصوفى (دندرة - بيروت، الطبعة          | ٢٣- سعاد الحكيم       |
| الأولى)                                         |                       |
| : اليواقيت والجواهـر (طبعــة مصــر– بـــــــون  | ۲۶- الشعراني          |
| تاريخ)                                          |                       |
| : لواقع الأنــوار القدسية (مخطـوط دار الكتــب   | - ۲ 0                 |
| المصرية ، رقم ١٤٦/ مجاميع ، تصوف)               |                       |
| : بهجة الأسـرار ومعـدن الأنـوار (دار الكتــب    | ۲۲– الشطنوفي          |
| العربية – القاهرة ١٣٣٠هـ)                       |                       |
| : أبو مديــن وابـن عربـي (الكتــاب التذكــارى   | ۲۷- عبد الرحمن بدوي   |
| لابن عربی، مصر)                                 |                       |
| : تعليقات علمي فصوص الحكم لابن عربي             | ٢٩– عفيفي (أبو العلا) |
| (دار الكتاب العربي – بيروت)                     |                       |
| : الصوفية والملامتية وأهــل الفتـوة، مـع تحقيـق | -٣.                   |
| رسالةالملامتية للسلمي (مطبوعـات الجمعيـة        |                       |
| الفلسفية المصرية - القاهرة ١٩٤٥)                |                       |
| : ابن عربی فی دراســاتی (الکتــاب التذکــاری    | -٣1                   |
| لابن عربي، مصر)                                 |                       |
| : الفتوحات المكية لابن عربى ، مقــال بمجلــة    | -77                   |
| تراث الإنسانية (المحلد الأول)                   |                       |
| : نظريات الإسلاميين في الكلمة (مقال بمجلة       | -٣٣                   |
| كليـة الآداب – جامعة الإسكندرية ١٩٤٥)           |                       |
|                                                 |                       |

٣٤- الغزالي (أبو حامد) : إحياء علوم الدين (دار الندوة الجديدة -

بيروت)

-٣٥ : المنقذ من الضلال (دار الأندلس – بيروت

(1917

٣٦- القاشاني : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق د. محمد

كمال جعفر (الهيئة المصرية العامة للكتاب -

القاهرة ١٩٨١)

٣٧- القشيرى : الرسالة القشيرية (طبعة البابي الحلبسي -

القاهرة ١٣٧٩هـ)

٣٨- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق د.

محمود النواوى (مكتبة الكليات الأزهريـة–

الطبعة الثانية)

٣٩- كرم أمين : المعانى الصوفية للعبادات في مذهب ابن

عربى (رسالة ماحستير بإشراف د. محمد

على أبو ريان - آداب الإسكندرية ١٩٨٩)

· ٤ - المحبسى : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي

عشر (طبعة القاهرة ١٢٨٢هـ)

٤١ – نصر حامد أبو زيد (د.) : فلسفة التأويل ، دراسة في تأويل القرآن عند

محيى الدين بسن عربسي (دار التنويسر ، دار

الوحدة - بيروت ١٩٨٣)

: نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية

أصحاب المقامات العالية (طبعة الباب الحلبي

- القاهرة ١٣٨١هـ)

عجم البلدان (دار صادر – بيروت) : معجم البلدان (دار صادر – بيروت)

- 44- Brokelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur, (Suppl., Leiden 1937)
- 45- Michel Chodkiewicz: The Futuhat Makkiyya and their Commentators.



## محتسويسات الكتساب

| ٧    | تمهيل                           |
|------|---------------------------------|
| ١١   | الشيخان والكتابان               |
| ١٣   | ابن عربیا                       |
| ١٦   | الفتوحات المكية                 |
| ۲.   | باب الأسرار                     |
| ۲ ٤  | الجيلـــى                       |
| ۲٦   | شرح الفتوحات                    |
| ۲۹   | المقتطفاتا                      |
| ۳۱   | منهج التحقيق                    |
| ٣٣   | أولاً : حصر المخطوطات           |
| ٣٤   | ثانيـــاً : وصف نسخ التحقيق     |
| ٣٧   | ثالثـــاً : المقابلة بين النسخ  |
| ٣٨   | رابعــاً : الهوامش والفهارس     |
| 49   | خامساً: ملاحظات التحقيق         |
| ٤٠   | سادساً : النماذج والرموز        |
|      | كتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية |
| ٨٢   | (النص المحقق)                   |
| ٦٣ . | • المقدمة                       |
| 79   | • الباب الأول :                 |
| ٧١   | أسرار إلهية                     |

| ٧٣    | تعريف الإنسان الكامل   |  |
|-------|------------------------|--|
| ٧٥    | حقائق الإنسان الكامل   |  |
| ٧٧    | العلوم اللدنية         |  |
| ۸٧    | • الباب الثاني :       |  |
| ٨٩    | حقائق الحروف           |  |
| 98    | مقامات الكمال          |  |
| 99    | حقائق الإنسان الكامل   |  |
| 99    | الإنسان الكامل والحروف |  |
| ١٠١   | تجليات الإنسان الكامل  |  |
| ١٠٩   | • الباب الثالث:        |  |
| 111   | التنزيه والشبيه        |  |
| 110   | الجمع والفرق           |  |
| ١٢١   | • الباب الرابع :       |  |
| ١٢٣   | خلق العالم             |  |
| 1 7 9 | النفس الإنسانية        |  |
| ۱۳۸   | أسرار البسملة          |  |
| 189   | تركيب الموجودات        |  |
| 124   | • الباب الخامس:        |  |
| 1 2 0 | سر کن                  |  |
| 1 2 7 | عبارات صوفية           |  |
| 101   | تصرف الأولياء          |  |
| 101   | رجوع الأمر             |  |

| 101   | <ul><li>الباب السادس:</li></ul>      |
|-------|--------------------------------------|
| 109   | الروح وتنزلات الذات                  |
| 171   | الإنسان نسخة الحق                    |
| 170   | الإنسان نسخة الخلقالإنسان نسخة الخلق |
| ١٦٩   | • الباب السابع:                      |
| 1 V 1 | عالم الأجسام                         |
| 1 7 £ | بدء الخلق وآخره                      |
| ۲۷۱   | إشراقات الإنسان                      |
| 181   | الحواس الخمسا                        |
| ١٨٤   | باطن الجسم وظاهره                    |
| 140   | أقسام الجسم                          |
| ١٨٧   | عمر الأرض                            |
| 111   | إشارةا                               |
| ۱۸۹   | خلود الجنة والنار                    |
| 191   | • الباب الثامن:                      |
| 198   | الحسم والحسد                         |
| 198   | البرزخ                               |
| 199   | كرامات                               |
| ۲.۱   | الخيال                               |
| ۲.0   | • الباب التاسع:                      |
| Y • Y | الوالج والمارج                       |
| Y • 9 | إبليس وآدم                           |

| ۲1.         | الأركان الأربعة                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 717         | معصية إبليس                       |
| 414         | أحوال الجن                        |
| <b>۲1</b> ۷ | • الباب العاشر:                   |
| 719         | الأنوار العلوية                   |
| 771         | الملائكة المهيمة والمحكمة         |
| 444         | مقتطفات من الباب ٩ ٥٥ من الفتوحات |
| 444         | كَشَّافات التحقيق:                |
| 441         | كُشَّاف الآيات القرآنية           |
| 777         | كَشَّاف الأحاديث                  |
| 475         | كَشَّاف المصطلحات                 |
| <b>Y</b>    | كَنْيَّاف الأعلام                 |
| PAY         | كَشَّاف القوافي                   |
| 791         | مراجع التحقيق والدراسة            |
| 799         | محتويات الكتاب                    |

## كتب الدكتور يوسف زيدان

١ ــ المقدمة في التصوف ، الأبي عبد الرحمن السلمي (تقاديم وتحقيق) .

الطبعة الأولى: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٩٨٧.

الطبعة الثانية: دار الجيل ببيروت ١٩٩٧.

٢ \_ عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية (تأليف) .

الطبعة الأولى: الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة أعلام الطبعة الأولى . ١٩٨٨.

الطبعة الثانية: دار الجيل ببيروت ١٩٩٣.

٣ \_ الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى، دراسة مقارنة (تاليف).

الطبعة الأولى : دار النهضة العربية ببيروت ١٩٨٨.

الطبعة الثانية: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٨.

٤ ـ شوح فصول أبقرط لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) .

الطبعة الأولى : دار العلوم العربية ببيروت ١٩٨٨.

الطبعة الثانية : الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩٠.

۵ ـ شعراء الصوفية المجهولون (تأليف) .

الطبعة الأولى : مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١.

الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت ١٩٩٦ (طبعة مزيدة منقّحة)

٦ - ديوان عبد القادر الجيلاني ( دراسة وتحقيق ) .

الطبعة الأولى: مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١.

الطبعة الثانية: دار الجيل ببيروت ١٩٩٨.

٧ ــ ديوان عفيف الدين التلمساني (دراسة وتحقيق) .
 الجزء الأول : مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١.

۸ ـ قصیدة النادرات العینیة للجیلی مع شرح النابلسی (دراسة وتحقیق).

دار الجيل ببيروت ١٩٨٨.

- ٩ ــ الطريق الصوفى وفروع القادرية بمصر (تأليف).
   الطبعة الأولى: دار الجيل ببيروت ١٩٩١.
- ١- عبد القادر الجيلاني، باز الله الأشهب (تأليف).
   دار الجيل ببيروت ١٩٩١.
- ١ رسالة الأعضاء ، لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) .
   الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١٩٩١.
- ١٢ المختصر في علم الحديث النبوى ، لابن النفيس ( دراسة وتحقيق) .

الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩١.

- ١٣ المختار من الأغذية ، لابن النفيس ( وراسة وتحقيق ) .
   الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩٢.
- ١٤ شرح مشكلات الفتوحات المكية، لعبد الكريم الجيلي ( دراسة وتحقيق ) .

الطبعة الأولى : دار سعاد الصباح بالقاهرة ١٩٩٢.

الطبعة الثانية: دار الأمين ، القاهرة ١٩٩٨.

١٥ فواتح الجمال وفواتح الجلال، لنجم الدين كُبْرى (دراسة وتحقيق).

الطبعة الأولى: دار سعاد الصباح بالقاهرة ٩٩٣. الطبعة الثانية: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة / بيروت ١٩٩٨.

٦ التراث المجهول ، إطلالة على عالم المخطوطات (تاليف) .

الطبعة الأولى: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٤.

الطبعة الثانية: دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٩٥ (طبعة جامعية خاصة)

الطبعة الثالثة: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٧.

٧١- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الأول) معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٤.

1. 1. فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الثاني) معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ٩٩٥٠.

٩ ١ ـ نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية .

برنامج الأسم المتحدة للتنمية U.N.D.P / الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٥ .

• ٢ ـ فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الأول) معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٦ .

٢١- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثاني)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٧.

۲۲ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثالث)
 معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (۱۹۹۸)

٣٣ ـ فهـرس مخطوطات بلديسة الإسسكندرية (الجـزء الأول: المخطوطات العلمية)

الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٦.

٤ ٧ - بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية .

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٦.

٥٧ ـ التقاء البحرين: نصوص نقدية

الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩٧.

٢٦ فهرس مخطوطات أبى العباس المرسى (الجزء الأول: التصوف،
 التفسير، السيرة، الحديث)

الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٧.

٧٧ - حي بن يقظان ، النصوص الأربعة ومبدعوها .

الطبعة الأولى: الحيثة العامة لقصور الثقافة (سلسلة الفلسفة والعلم) ١٩٩٧.

الطبعة الثانية: دار الأمين ١٩٩٨.

٢٨ المتواليات : دراسات في التصوف .

الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩٨.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٢٩- المتواليات: فصول في المتصل النزاثي المعاصر.

الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت ١٩٩٨.

٣٠ فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية ( الجزء الثاني : التصوف وملحقاته)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٨.

۳۱ – فهرس مخطوطات رشید و دمنهور

(مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، لندن ١٩٩٨)

٣٢ فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الثالث: مخطوطات التاريخ والجغرافيا)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية (تحت الطبع)

٣٣ علاء الدين (ابن النفيس) القرشي ، إعادة اكتشاف

الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة / بيروت (تحت الطبع)





IS01045